ريداء نفاش

الناشير الناشية المحتبة العصرتية المحتبة العصرتية صيدا بريوت

## رجًا والنقت اش

# الوياء وكوانقيت

منشورًا من الكتبة العصرية

\_\_\_\_\_ ادباء ومواقف

# اللهِ هـ المردِ إلى وَالري حَد اللوس اللغ كين

فلتقبل مني ان اهدي اليك هذا الكتاب وفاء بفضلك انت وامثالك من الجنوه المجهواين الذين كانوا ضوءاً يملأ القرية قبل ان تمسها يــد الثورة بالتغيير والتقويل، وفي تلك الايام التي كان الظلام فيها اكثر مـــن النور وكنتم انتم يا ادباء الريف ذلك النور القليل.

رجاء النقاش

يضم هذا الكتاب مجمرعة من الدراسات الادبية كتبت ما بين سنتي ١٩٦٥ و ١٩٦٥. وهذه الدراسات وان اختلفت في موضوعاتها الا انها تلتقي في النهاية حول منهج واحد في التفكير الادبي ، وهو المنهج الذي يبحث وراه الجمال الادبي عـن قيم انسانية تضيف الى الحياة شيئاً وتترك فيها اثراً من الآثار ، وهذا المنهج وانكان مجرص الله الحرص على الوظيفة كان مجرص الله الحرص على الوظيفة الانسانية للأدب، ولا يعترف بهذا الادب السهل الذي كتبه اصحابه للتسلية العابرة وقضاء الوقت . فالادب في ميزان هـذا المنهج هو موقف انساني عميق يعيشه الكاتب ويعبر عنه ويدعو اليه ، ولعل اجمل شعار لهذا المنهج هو كلمة الكاتب الفرنسي الكبير جان بول سارتر والتي يقول فيها :

و ... ان الكاتب ليس مسئولا عن كلامه فقط بل هو ايضاً مسئول عـن صحته ، ... ومعنى هـذه الكلمة بعبارات اخرى ان الكاتب الحقيقي يتحمل مسئولية الصمت اذا كان هناك قضية تحتاج الى مـن

يدا فع عنها . . فيهرب الكاتب ويقف موقفاً سلبياً . . . هنا تكون مسئوليته ايضاً كبيرة .

وليس مؤلف هــــذا الكتاب هو وحده الذي يلتزم بهذا المنهج الفكري، فهذا المنهج يفرض نفوذه على مساحة فكرية واسعة من عالم اليوم، ومن واجبنا ان نعطي لهذا المنهج نفساً عربياً بقدر ما نستطيع.

وهذا الكتاب بفصوله المختلفة محاولة في هذا المبدان .

ر ، ن

# محامي العبئ أقرة

اطلق بعض النقاد على العقـــاد \ اسم : «محامي العباقرة» . واطلق عليه سعد زغاول اسم الـكاتب الجبار .

وكان العقاد في شبابه الاول يشتغل بالتدريس فأطلق عليه تلاميذه اسم «الكاهن حرحور» . . وهو اسم كاهن مصري قديم جمع ـ في صورة قوية بين السلطة الدينية والسلطة الروحية .

وهكذا كان العقاد .. دائاً ـ يغري الذين يعرفونه ويتصاون به بالبحث عناسم او صفة خاصة ، ويرجع ذلك بدون جدال الى انه شخصة بمتازة متفردة ، وكان يشعرون بهذا الامتياز والتفرد منذ اللحظات الاولى للاتصال به ، واخطر مــن ذلك انه هو نفسه كان يشعر بهــذا الامتياز والتفرد في شخصيته .. منذ طفولته الاولى حتى نهاية حياته .

فمن القصص التي تروى عنه أنه رفض وهو تلميذ صغير أن يلبس البنطلون

(١) كتب هذا المقال بمناسبة وفاة العقاد في ١٢ مارس ١٩٦٤ .

القصير . . لانه كان يشعر باهميته ، ورجولته المبكرة .

ومن القصص التي تروى عنه ايضاً انه وهو تلميذ في المدرسة الابتدائية كنه موضوعاً انشائياً يفضل فيه الحرب على السلام. وقد قرأ الشيخ محمد عبده هـــ الموضوع عندما عرضه عليه مدرس العقاد، وكان فيا يبدو على صلة بالشيخ الا فتنبأ محمد عبده بان صاحب موضوع الانشاء والشاذى سوف يصبح كاتباً في المن الايام.

كل ذلك يكشف انه منذ البداية متفرد وبمتاز .. بصورة تلفت الانظار ولذلك كانت انسب صفة يكن ان تطلق على العقاد، واكثرها انطباقاً عسشخصيته هي انه محامي العباقرة ...

فايانه بموهبته الحاصة وامتيازه جعله حبا للعباقرة عاشقاً لهم ، يدافع بجرا وحماس وعقل نفاذ . وبعض النقاد ينظرون الى عبقريات العقاد على انها لون . التاريخ ، ويأخذون عليه بعض المآخذ في ضوء هذا المقياس ، ولكن الحقيقة العقاد في عبقرياته اقرب الى الفنان منه الى المؤرخ ، واذا استطعنا مثلا ان نذ كتاب وحياة محمد ، للد كتور محمد حسن هيكل في باب التاريخ ، فاننا يجب ارنضع وعبقرية محمد ، للعقاد في باب الادب . فالموقف الذي يأخذه العقاد من محمد الاعجاب ، ولكنه ليس اعجاباً ابله ، انه اعجاب ذكي حساس ، وهـو اعجا رجل واسع الثقافة متنوع المحرفة ، لذلك جاء الكتاب اشبه بقصيدة جميلة عـعبقرية محمد . . انني اتصور هذا الكتاب قصيدة وملحمية ، عن الذي ، وهي قصيت كون من مقاطع متعددة هي فصول الكتاب .

انه يتغنى بعبقرية النبي ، لكنه ليس غناء المتصوفين مثاما فعل البوصيري م في قصيدته البردة ، ولكنه غناء فنان عصري ، متاز العقل ملم باطراف واسعة ، الثقافة الانسانية ، وهذه الثقافة تخدم موقفه الوجداني ولكن هذا الموقف الوجداني هو الاساس في نظرته الى العبقرية.

وهذا هو موقفه في النظر الى مختلف العباقرة الذين صرف معظم جهوده في الكتابة عنهم .

وبما يدل على ذلك انه يعتقد ان العباقرة الذين يتحدث عنهم لا يعرفون الضعف، ولا يقعون في الخطأ. وليس هذا موقف يمكن ان يقفه المؤرخ بجال من الاحوال . فالمؤرخ يدرس الوقائع ويحصها ويرفض ما لا يقبله العقل منها والمؤرخ يمكن ان يدين الاشخاص الذين يستحقون الادانة حتى ولوكانوا عباقرة.

ولكن العقاد لا يدين عباقرته ابداً . . انه معجب بهم وشديد الفتنة . . حتى في المواقف التي تلوح للآخرين خطأ . . او على الاقل تبدو مواقف فيها شبهات ! وهذا الموقف هو موقف الفنان العاشق ، وليس موقف المؤرخ الفاحص .

والعقاد يذكرني بالشاعر الشعبي الذي يرويملاحم الابطال فيطرب له الناس ويسعدون . ان العقاد ايضاً يقول للناس – تعالوا اسمعكم قصة رجل عبقري . . قصة انسان عظيم .

وهو في عبقرياته صاحب نظرات شديدة النفاذ والعمق والتآثير على النفس ٠٠ واذكر على سبيل المثال كتابه « ابو الشهداء» فقد كتب هذا الكتاب عن الحسين بن علي ، فخرج اغنية رائعة عن الاستشهاد والتضحية ٠٠ انه كتاب مؤثر الى حد بعيد ، وهو لا يقف ابداً عند حدود شخصية «الحسين» ، بل يتعداها الى تصوير نفسية الشهيد في كل زمان ومكان ، والى تصوير ازمته ومحنته في هذا الوجود .

وهكذا نجد ان العقاد يهتز بكل وجدانه امام العبقرية الفردية ١٠٠ انه يؤمن بالانسان العبقري ، ويؤمن بان الحضارة من صنع العباقرة اولا واخيراً ، فهم الذين يصنعون التاريخ .

وهو عندما يفكر في العبقري او يكتب عنه ، انما ببحث دائماً عن جوهر العبقري، عن مفتاح شخصيته، عن النقطة الاساسية التي يدور حولها وجوده كله، فشخصية عمر مثلا تدور كلها حول مفتاح واحد هو الاعجاب بالبطولة . وكل فضائل عمر تنبع من هذه الفكرة الرئيسية ، وكل جوانب سلوكه تظهر في ضوء هذا المصباح الكبير، ولذلك فان عبقريات العقاد تحمل ما يمين ان نسميه في الاصطلاح الحديث باسم «المادة الدرامية» علو اراد كاتب ان يكتب مسرحية حول حياة عمر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامية الاصيلة لانه يقيم بناء الكتاب على تفسير خاص محدد لشخصية البطل ، ويتتبع هذا التفسير حتى ابعد الماقه وزواياه . . وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي يمكن لاي كاتب مسرحي ان يبني عملا فنياً من الطراز الاول . فالعبقريات لا تقدم مجموعة من المعلومات المنسقة المتثالية ، بل تقدم بناء كاملا للشخصية الانسانية . . يقوم على تصور خاص من جانب المتقاد ، وهو يتعهد هذا التصور حتى يبرزه آخر الامر في صورة جميلة .

والعبقرية في اساسها موهبة والهام، ولذلك فهي صادرة اذن عمن قوة علوية، ومن هنا في ظني كان اتجاه العقاد الى والميتافيزيقا، او ما وراء الطبيعة، بدلامن الانجاه الى الطبيعة والمجتمع، ولقد كانت تجربة العقاد الخاصة عاملا من العوامل التي ساعدته على الابتعاد عن التفسير الطبيعي والاجتاعي للحياة. فقدظهر عبقريته الحاصة رغم الظروف الاجتاعية التي كانت تحيط به، اذ كان فقيراً، ولم ينل من الشهادات الا ما يناله اي ساعي بريد متواضع، ومسع ذلك فقد قفز الى الصفوف الاولى في الحياة والمجتمع، ولم يكن معه سوى شهادة واحدة هي موهبته الالهية.. الاولى في الحياة والمجتمع، ولم يكن معه سوى شهادة واحدة هي موهبته الالهية.. هي عبقريته ونبوغه، وفي المرة الوحيدة التي التقيت فيها بالعقاد اخذ يتحدث عن موضوع رئيسي هو انه وصل الى اعلى المراكز الادبية والاجتاعية بدون ثروة او موضوع رئيسي هو انه وصل الى اعلى المراكز الادبية والاجتاعية بدون ثروة او مشهادات .. لقد وصل عن طريق عبقريته ونبوغه . عن طريق الموهبة الالهية التي

استطاع ان ينميها ويستغلها احسن الاستغلال ، بمجهوده وارادته الصلبة العنيدة . وتجربة العقاد الشخصية كانت خيطاً سحرياً يربط بينه وبين سائر العباقرة بعاطفة قوية ، شديدة الحرارة والاخلاص.

ومن هذا ايضاً يمكننا ان نقول انه كان رجلا «ذاتياً» اي انه ينفعل اولا ثم يفكر بعد ذلك ، وهذا الموقف الذاتي يؤكد قرابته الى دنيا الفنان اكثر من قرابته الى دنيا العلماء ، فالعلماء على عكس ما كان العقاد يفعل . يفكرون اولا وينفعلون بعد ذلك ، فالفكر هو الاساس والعاطفة خادم الفكر ، اما العقاد فقد كان عقله الخصب في خدمة عواطفه وانفعالاته . . ولقد كان هذا العقل الحصب سبباً من الاسباب التي جعلت الكثيرين يتصورونه احد العلماء بالدرجة الاولى . ولكن خصوبة ذهنه لم تستطع في الواقع - ان تتغلب على ذاتيته . . هذه الذاتية التي جعلته فيا اعتقد فنانا اكثر منه عالماً موضوعاً هادى والذهن العاطفة والانفعال .

ولقد كانت ذاتية العقاد غتزج بنوع بريء من « حب النفس » .. لقد كان العقاد يعشق نفسه .. في براءة اشبه ببراءة الاطفال » ولو غلبت العقاد على النظرة الموضوعة لما نشر جانباً كبيراً من شعره ، فقليل من شعره يستحق الحياة والبقاء واغلب شعره ضعيف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادراً عن عقرية العقاد فلا بد انه شعر جميل .. ولا يهم المقياس الموضوعي بعد ذلك عندالآخرين ولو استخدمنا اساوب العقاد في عبقرياته فاننا نستطيع ان نقول ان «حب للعبقرية صفة تصلح مفتاحاً لشخصيته » فهو يطرب للعبقرية كا يطرب النحل بسين الزهور ، وكما تطرب العصافير في الربيع ، وحتى في مواقفه السياسية كان حبه للعبقرية دافعاً اساسياً من دوافع العمل والتصرف في حيانه . فقد كان مرتبطاً بسعد زغاول اكثر من ارتباطه بالوفد ، ثم ترك الوفد بعد وفاة سعد بسنوات

قليلة ، لانه لم يجد في الوفد شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره ، . لم يجد شخصاً آخر يهزه ، ويثير فيه اعجاب الكامن بالبطولة والعبقرية ، فسعد زغاول كان بطلا وكان عبقرياً . فهو بليغ وذكي ، وهو ايضاً بمتاذ في تركيب وبنيته . فمنظره يوحي اليك بكل ما في الفلاح المصري من قوة وصبر واحمال ومقدرة على مجابهة المصاعب والمشاكل، وقوة البنية كانت من المظاهر التي كثيراً ما كانت تعتبر من دلائل النبوغ عند العقاد .

والعقاد معجب إلى الله الفرد والعبقرية الفردية ولذلك فهو لم يكتب عن عصر من العصور او عن شعب من الشعوب او عن ثورة من الثورات. وهو اذا كتب عن عصر وشعب وثورة فهو الما يكتب عن ذلك في الاغلب من خلال شخص من الاشخاص . فقد كتب عن شعب مصر فصلا رائعاً ولكن هذا الحديث عن المصريين كان من خلال حديثه عن سعد زغاول . وكذلك فقد تحدث عن ثورة ١٩١٩ من خلال سعد زغاول ايضاً .

وكتب عن الصين من خلال زعيمها وصن باتسن، وعن الهند من خلال زعيمها وصن باتسن، وعن الهند من خلال زعيمها غاندي . ولا نكاد نستثني من هذه القاعدة شيئاً الاكتابة العقاد عن والعقيدة الاسلامية ، فقد كتب عنها اكثر من كتاب واحد . . ولكن انتاجه الرئيسي ظلل في نطاق العبقريات الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب او الثورات .

و كثيراً من العباقرة الذين كتب عنهم كانوا من عباقرة والاسلام، على انه في محبته للعبقرية الاسلامية لم يكن متعصباً ، فقد كتب كتاباً بمتازاً عن عبقرية المسيح ، العلم هو الكتاب الوحيد في اللغة العربية الذي ارتفع الى مستوى فني جميل في الحديث عن المسيح . وقد دفعت هذه النظرة الحالية من التعصب عند العقاد تلاميذه الى موقف مشابه فقد كتب تلميذه الدكتور نظمي لوقا \_ وهو

اديب مسيحي ـ اكثر من كتاب ممتاز عن «محمد»، واستطاع أن يرتفع كما ارتفع استاذه العقاد عن التعصب والجمود .

ويما يكشف مزيداً من البعد عن التعصب في فهم الاسلام والدفاع عنه عند العقاد موقفه المعروف من مسرحية دجان دارك البرناردشو . فقد قررت كلية الآداب في احد الاعوام هذه المسرحية على طلبة قسم اللغية الانجليزية . . وكان في احد الاعوام هذه المسرحية على النبي محمد على لسان احد اشخاص المسرحية وكان فيها ايضاً دفاع عنه على لسان شخصية اخرى من شخصيات المسرحية وطالب البعض بالغاء تدريس المسرحية ومعاقبة الذبن قرووها على الطلبة وكان العقاد يومها عضواً في مجلس النواب فدافع عن بوناردشو ومسرحيته دفاعاً مجيداً . واستطاع ان ينجح في دفاعه وينتصر . وفشل الذبن نظروا الى مسرحية بوناردشو نظرة متعصبة ضيقة جامدة . وكان دفاع العقاد مبنياً على ان الرأي الذي جاء بالمسرحية ليس رأي بوناردشو ، ولكنه رأي شخصية من شخصيات المسرحية . وهذه الشخصية لا تنطق ابسداً بلسان بوناردشو .

هذا هو العقاد عاشق العبقرية ، ومحامي العباقرة . ولا شك ان اعجاب العقاد بالعبقرية واستغراقه فيها ودفاعه عنها . . تمثل كلها الحصائص الرئيسية في شخصية العقاد المفكر الفنان . . او الفنان المفكر بتعبير اصح ، ولكن حب العبقرية هو الصفة الوحيدة البارزة في شخصية العقاد .

فهناك صفة اخرى بارزة في شخصية العقاد ، يمكن ان نسميها في لفظ واحد باسم: التحدي!

كان العقاد كثير والتحدي، في حياته السياسية والادبية على السواء .

ففي الميدان السياسي يذكر له التاريخ اكثر من موقف عنيف .

لقد كان يكتب منشورات جماعة واليد السوداء، اثناء الثورة المصربة الكبرى

سنة ١٩١٩ . ووقف ضد «لجنَّة ملنر» التي جاءت الى مصر اثنـــاء الثورة المصرية واصدرت بياناً يعد المصريين بالاستقلال الذاتي . . ثم صدرت الصحف العميلة في ذلك الوقت تقول ان اللجنة تعرض على المصريين الاستقلال في ظل انظمة دستورية . وسارع العقاد الى تكذيب هذه الصحف . . وقال أن الترجمة العربية للبيان ترجمة خاطئة . . . والصحيـح ان اللجنـة تعرض الاستقلال الذاتي فقط ومطلب الشعب الحقيقي ، الذي من اجله ثار ، هو الاستقلال التام . وفشلت لجنة ملنر بعد هذا التوضيح . ووقف العقاد الى جانب دستور سنة ١٩٢٣ فقد كان الملك فؤاد يريد ان يجذف منه بعض المواد التي على رأسها المادة التي تقول والامة مصدرالسلطات. ٠٠٠ ونادى العقاد بأن يعرض الدستور كاملاعلى البرلمان ليرى فيه رأيه ، ويعدل ما يشاء.. فالبرلمان وحده هو صاحب الحق في التعديل.. وليس هناك سلطة اعلى منه! وفي البولمان، وقف العقاد يوماً وهو عضو فيه يقول « أن الامة على استعداد لان تسحق أكبر رأس يخون الدستور او يعتدي عليه!. وكان يقصد بذلك الملك فؤاد . . وظل العقاد ينتظر الفرصة لعقابه حتى وفق في ذلك ، حيث دخل العقاد السجن سنة ١٩٣٠ وبقي فيه تسعة اشهر متتالية .

وقد وقف العقاد ضد الحزب الذي ينتسب اليه وهو حزب الوفد سنة ٩٩٣٥ وخرج على آرائه واخذ منه موقفاً عدائياً عنيفاً .

ووقف ضد الصهيونية كاتجاه عملي وفكرة سياسية . . يقول العقاد « ليس بسر مجهول عن كثير من اخواننا ان لي كتبا فرغ المترجمون من نقلها الى اللغات الاجنبية ، وان فصولا منها نشرت في الصحف ، ثم وقفت الايدي الحقية دون طبعها ونشرها فلم تزل محطوطة غير مطبوعة الى الآن ، حيل بينها وبين الظهور بدسيسة بمن يعملون عمل الصهيونية وان لم يكونوا من بني اسرائيل » .

وفي اعتقادي ان هذا الكلام الذي قاله العقاد صحيح. فالادب العربي المعاصر

لم يعرف طريقه الى اوروبا رغم وجود نماذج صالحة منه تستحق ذلك بكلجدارة. ولا شك ان الحرب التي تشنها الصهيونية ضدنا ليست حرباً سياسية فقط وانما هي حرب فكرية ايضاً.

وبالطبع، هذا موضوع مجتاج الى دراسة طويلة، وبراهين علمية ادق. ولكن حسبنا ان نشير الى ان بعض كتب العقاد قد ترجمت الى الانجليزية والفرنسية، ترجمتها بعض دور النشر الاجنبية ولكنها في اللحظة الاخيرة امتنعت عن نشره. وقد حدث نفس هذا الموقف بالنسبة لعدد آخر من الادباء العرب.

والتحدي العنيف الوحيد الذي جانب العقاد فيه الصواب هـــو تحديه المفرط للفكر اليساري، ورفضه لمناقشته مناقشة علمية هادئــة . ولا شك ان الشيوعيين في الوطن العربي كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف، فقد وقفوا من العقاد منذ البداية موقف الاستفزاز العنيف ، واذكر انني سمعت احــد الشيوعيين التقى بالعقاد مرة وحاول الاعتداء عليه بالضرب،وان العقاد تلقى اكثر من مرة تهديداً بالقتل من بعض الشيوعين. وما كان رجل عنيد معقد صلب الارادة مشـــل العقاد تركت علاقة العقاد بالشيوعيين \_من خلال تجربته الخاصة\_ في حياته «عقدة» عنيفة ضد اليسار بشتى فروعه واذكر ان العقاد اختلف مع احــــد تلاميذه المعروفين عندما اصدر كتاباً عن والعدالة الاجتاعية في الاسلام. . واعتبر هذا الكتاب انحرافاً شيوعياً من تلميذه الذي كان من انبغ تلاميذه واذكاهم ، لمجرد ان هذا الكتاب تناول «القضية الاجتماعية» تناولا يلتقي في بعض مواقفه مع الفكر الاشتراكي. وبالطبع ليست ازمـــة العقـاد الشخصية مع الشيوعيين كافية لتفسير موقفه من اليسار . . ولكنها ولا شك عامــل مساعد .

وقد يقول قائل كيف للعقاد، صاحب الفكر المتدين، ان يقبل اليسار حتى لولم

يكن بينه وبين مثلي هذا اليسار عداء وخصومة ?والحق ان العقاد قد رفض كل انواع اليسار، حتى اليسار المعتدل الذي يؤمن بالعدل الاجتاعي والمساواة الاقتصادية ولا يقف موقف الرفض من القيم الروحية وعلى رأسها الدبن لقد اصبح العقداديرى ان كل يسار هو شيوعية مستترة ، حتى لو كان هذا اليسار على عداء عنيف مسع الشيوعيين وهذا الموقف له جذور قديمة في فكر العقاد وشخصيته .

فقد كان العقاد يسارياً في القضية الوطنية . بل كان يسارياً متطوفاً . اي انه عندما كانت المعركة بيننا وبين الاستعاد الاجنبي ، وكان هدف الشعب ان يتحرد مسن هذا الاستعاد وقف العقاد وقفة صلبة حاسمة في اقصى اليساد فكان وطنياً متطوفاً . وكان ابناً باداً لثورة ١٩١٩ التي كان هدفها الاساسي هو تحرير الوطن مسن الاستعاد الاجنبي .

ولكن عندما تغير الموقف واصبحت القضية الرئيسية هي والقضية الاجتاعية ، لم يستطع العقاد ان يكون يسارياً الم يستطع ان يتبنى دعوة المساواة الاجتاعية والاقتصادية بين الناس لقداستنفد العقاد مجهود والسياسي الحلاق في القضية الوطنية ، ولم يستطع ان يبذل مجهودا آخر في سبيل القضية الاجتاعية . وهنا يختلف العقاد مع زميليه طه حسين وسلامه موسى اللذين اشتركا في المعركة الاجتاعية بنصيب او فر . و و دعاكل منها الى الاشتراكية بطريقته الحاصة .

ولكنني احب ان اقول هنا كلمة اؤمن بها للحقيقة والتاريخ ، فالعقاد لم يكن في فكرة من افكاره مأجوراً ومواقفه الفكرية التي لا يوافقه عليها الاشتراكيون لم تكن لحساب احد كما قال البعض كثيراً، واعترف صادقاً مستريح الضمير انني واحد من الذين اخطأوا في حق العقاد واتهموه بانه كان مأجوراً في بعض كتبه وحراساته . فالعقاد كان كثيراً ما يفرض على الذين يناقشونه عندما يغضب ان يستخدموا ضده كل الاسلحة . . حماية له من اسلحته التي يستخدمها هدو ، والتي

كانت بلا حدود .

ان العقاد لم يفعل شيئًا الا وهو من وجهة نظره بري، ونظيف ، وسوف يقول تاريخ الفكر يوماً لقد اخطأ العقاد في بعض مواقفه، ولكن الخطأ شي، وسوء النية شيء آخر .

وكما كان العقاد في حياته السياسية رجلا من رجال التحدي فقد كان كذلك في الحياة الادبية .

فكتابه العظيم عن الشاعر العربي القديم «ابن الرومي» قام في اساسه على التحدي. فقد كان ابن الرومي شاعراً مغموراً في كتب الادب القديم، لم مجفل به احد، ولم يهتم به احد، فجاء العقاد ليجعل منه حقيقة ادبية ساطعة تقف الى جانب العمالقة الآخرين: المتنبي و المعري وغيرهما والعقاد هو او ناقد عربي قدياً وحديثاً اعاد الى ابن الرومي مكانته ووضعه في موضعه الذي يعرفه الآن سائر الادباء والنقاد. وقد كان لابن الرومي وسمعة عناصة هي انه شؤم على من يهتم به او يقرأه من فتحدى العقاد هذا الوهم الشائع وكتب عنه كتابه الفريد في النقد العربي، ولما اتم كتابه واصدره. . دخل السعن بتهمة العيب في الذات الملكية . وكان العقاد يبتسم عندما يسمع البعض يهمسون : هذه لعنة ابن الرومي !

واشهر معركة ادبية دخلها العقاد كانت ضد شوفي الشاعر العربي الحجير .. وكان حافز العقاد الى هذه المعركة الى جانب الاختلاف في الفهم الادبي هو ان شوقي كان اسطورة بين الرأي الادبي العام عند الجماهير . بما اثار فيه غزيزة التحدي العنيف. فالرأي العام الادبي كله كان مغ شوقي وفي هذا الجو وقف العقاد يقول رأيه ، ويهدم هذا التمثال الادبي ولقد كان وراء العقاد في هذه المعركة حافز آخر في اعتقد هو الحافز الاجتماع ، وغم ان العقاد لم يعترف بهذا الحافز على الاطلاق . . لقد كان شوقي بعيش في قلب الطبقة العليا في المجتمع ، وكان رجلاثرياً

يعيش في القصور وبين الامراء . . بيناكان العقاد عبقرية وبرية ، نشأت في ظلال الفقر والحاجة في احضان الطبقة الوسطى الصغيرة . و به الاستكال الطبقة الوسطى في ذلك الحين كانت قد بلغت من النضج و الاكتال بجيث تطالب لنفسها بالحياة . و كانت لا يد ان تنتزع مقعدها في المجتمع من الطبقة العليا التي كان شوقي من المع افر ادها . حتى لقد وأى بعض المفكرين والباحثين ان ثورة ١٩١٩ التي كان العقاد من انبغ ابنائها كانت ثورة الطبقة الوسطى ، واطلق عليها البعض اسم وثورة الافندية ٥٠ على اعتبار ان وافندية ها الطبقة الوسطى ، واطلق عليها البعض اسم وثورة الافندية ه . على اعتبار أن وافندية ها البعض هم وقودها الرئيسي ، وما يذكر ان العقاد طالب سعد زغلول في اول وزارة له ان يبقي على اعضاء وزارته الذين لا مجملون سوى لقب وافندي هي احترامهم . . ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافندية والهميتهم ويتعود على احترامهم . . ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافندية الى باشا .

هذه هي صورة موجزة من هتحديات العقاد في ميدان الادب. وهي تحديات. كثيرة تحتاج الى دراسة كبيرة مستقلة . لقد كان ويأنف دائماً من ترديد الرأي الشائع افاذا ردد رأياً شائعاً فمن الواجب ان يبرهن على ان هذا الرأي برهنة تليق. بالعقاد وحده .

ومسن ملامح شخصية العقاد الهامة انسه رجل والوف، شديد الالفة للناس. والاشياء، وهو رغم ما في شخصيته من تحد وعنف لا يميل الى كثرة التغيير، انسه يسكن في بيته الذي مات فيه منذ سنة ١٩٢٦ اي ما يقرب من اربعين سنة تقريبا، وهو عندما يصبح قادراً على بناء بيت يفضل ان يكون هذا البيت في اسوان في. بلده، حيث تربى ونشأ، حيث توجد عائلته واهله، حيث يوجد ماضيه الذي يحب ان يرتبط به وينتمي اليه، وهو سفي قمة مجده لم يفكر في زيارة بلد اجنبي ، وكل رحلاته في الواقع كان مضطراً اليها، فقد رحل الى السودان هرباً من الغز والنازي،

ورحل الى الشام - فيما أذكر - في مناسبة مشابهة . وكان في استطاعته أن يسافر كثيراً ، ونخرج كثيراً ، ولكنه لم يفعل ، وله كتاب طريف بمتع اسمه , في بيتي »، صور بيته على أنه العالم كله ، ما دام فيه كتب ولوحات وموسيقى فهو يعيش و يتحدث مع مؤلف الكتاب و الموسيقار و الرسام . وهذا يكفيه مؤونة السفر و الرحلة بين جوانب الارض الختلفة . أنه يرحل بعقله ولكنه لا يتحرك كثيراً بجسده .

وقد النقى مرة باندريه جيد ، الاديب الفرنسي المعروف ، وكان يزور القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية . وكان اللقاء في احدى مكتبات القاهرة، ورفض العقاد ان يتحدث مع جيد او يتعرف عليه ، وكان تبرير العقاد لهذا الموقف انه يعرف كل شيء عن اندريه جيد من كتبه ، فلماذا يزعجه بالحديث والكلام والمناقشة .

وعندمامرض العقاد مرضه الاخير رفض ان يغاهر بيته الى المستشفى. لقدمات على سريره ، وربا في نفس الحجرة التي ينام فيها منذ اربعين سنة . انه في بيته القديم العتيق كالسمك في الماء، فهو لا يستطيع ان يخرج من هذا البيت الا ميتاً. ان في بيته اربعين سنة من عمره ، وفيه كتبه واسطواناته ولوحاته ، واجمل والحصب ايام عمره .

ولعل هذه المواقف تلقي ضوءاً على سر من اسرار ومحافظته ، في بعض الاراء والمواقف، مثل رأيه في المرأة . ودعوتها الى العودة للبيت ، واكاد اتصور العقاد يدعو ايضاً الرجل للعودة الى البيت لو كان ذلك في الامكان . . فليست الحياة العامة ولا الارتباطات العملية الكثيرة بشيء بهيج او رائع عند هذا المفكر الفنان.

وهذه المواقف ايضاً تؤكد انه رجل انطوائي في حقيقته وليس اجتماعياً على على نطاق واسع ، انه لا يود اطلاقاً ان يضع نفسه في موضع اختبار، ولا ان يعرض نفسه عنى احد، وهو لا يشعر بالامن ولا الطمأنينة الا عندما يجد من يفهم عبقريته ويقدرها حق قدرها. . هنايتمرر من انطوائيته ويتصل بالآخرين، وكثير من علاقاته

حتى في حياته السياسية مبنية على هذه الصلة القائمة على التقدير من جانب الآخرين. فقد كان صديقاً لسعد زغلول ثم مات سعد فخرج على الوفد بعد موته بسبع سنوات تقريباً ثم ارتبط بالسعديين وكان سر ارتباطه بهم هو صداقته العميقة للنقراشي وعبته له . وكان النقراشي يقدره تقديراً كبيراً .

والعقاد «لم يعترف» في كتبه ، فالاعتراف عنده ضعف ، والعبقرية عنده كمال وقوة. . ولذلك فانني اعتقد ان حياة العقاد العاطفية مليئة بالمفاجآت ، ومن واجب تلاميذه ان يكشفوا عن الحقيقة كاملة في حياة العقاد، فالعقاد ليس شخصاً عادياً ، بل هو شخص عظم وهام . . ويجب ان يعرف التاريخ عنه كل شيء .

ويعد ٠٠٠

فهذه ملامح من حياة الرجل العظيم الذي فقده ادبنا في هذه الايام، والذي كان. علا علينا الحياة بجرارته وعنفه وصوته المدوي. انها ملامح عامة تحتاج الى مزيدمن البحث والتفصيل. وهو ما ارجو ان يتاح لي في يوم قريب .

فشخصية العقاد لا يمكن دراستها في اقل من كتاب،وكتاب كبير .

وما اجدر هذا الكتاب بان يسمى : «عبقرية العقاد» وفاء للعبقري الذي عشق. العباقرة، وقضى حياته في دفاع عنهم لا يهدأ .

# النساقدالفنسان

كثيراً ما يحدث الخلاف حول هذا السؤال :

هل النقد الاهبي عملية فنية ام انه عملية فكرية ? هل نضيف النقد الاهبي الى فروع الاهب كالقصة والقصيدة والمسرحية ،ام نضيفه الى العلوم النظرية مثل علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة ?

والحقيقة انه لم توضع اجابة واحدة حاسمة على هذا السؤال، وظل الناقد الادبي حائراً ، فهو تارة يعيش بين الفنانين كواحد منهم، وتارة اخرى يقف بين رجال العلوم النظرية وينتسب اليهم .

ولكن الذي لا شك فيه ان الناقد الفنان هو اقرب الى روح الادب ، واكثر قدرة على اكتشاف اسراره من ذلك الناقد الذي يعتمد على الافكاد النظرية فقط، سواء كانت هذه فلسفية او نفسية او اجتماعية .

فالعمل الفني هو في نهاية الامر كائن متكامل ، وتشريحه وتحليله قد يكونان منءوامل فهمه وادراكه ،ولكنهالن يكونا كافيين في عملية تذوقه والاستمتاع به . والناقد الفنان هو الذي يدرك الحقائق النظرية العلمية ادراكاً كاملاولكنه لا يقف عندها ، والما يتعداها ليحدد بعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمه وسر الحياة فيه ودرجة هذه الحياة، فالناقد لا يستطيع ابداً ان يصل الى هذه الحقائق الفنية الحقية بدون ان يكون نابضاً باحساس فني قد يقل عن احساس الفنان نفسه وهذه الصورة تنطبق على شخصية ناقد اوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد الادب ، ذلك هو «ستيفان زفايج» .

ولا يمكن معرفة وستيفان زفابج، وادراك نظرت النقدية ادراكاً صحيحاً بدون الحديث عن العوامل الاساسية التي كونت شخصيته العميقة الحساسة ، فهو كاتب متعدد الجوانب، ولكنه مثل والاواني المستطرقة، تتساوى فيها درجة الارتفاع برغم اختلاف انواع الانابيب. كذلك وستيفان زفايج، فانه يملك الدرجة نفسها من الحساسية والاخلاص والاستغراق الكامل ، والموهبة في الفروع المختلفة التي كتب فيها .. في الدراسة التاريخية ، والقصة القصيرة ، والرواية ، والمسرح .. ثم في الدراسة النقدية .

بل اكثر من ذلك كان يمتاز بالدرجة نفسها مـــن الحساسية والاخلاص في سلوكه الشخصي، وفي موقفه من قضايا الانسان ثم قضية السلام وقضية الحرب.

ولد هزفابجه سنة ١٨٨١ في فينا عاصمة النمسا، وتعلم هناك حتى نال الدكتوراه في سن الثالثة والعشرين في هراسة له عن الناقد الفرنسي الشهير وتين، وبعد ذلك بدأت نجربنه في الحياة نتسع وتنضج، وكلما خطا خطوة اعمق في فهم الحياة انعكست هذه الخطوة على كتاباته الفنية والفكرية معاً، والحقيقة انه لم يتوقف عن التطور ابداً طيلة حياته . لقد كانت كل لحظة في حياته ممتلئة، عميقة نبيلة . وظل كذلك حتى اللحظة الاخرة .

والعامل الاول الذي ساعد «زفايج» على تكوين شخصيته ، وتكوين نظرته

النقدية ، هو طبعه الانساني الذي هو غاية في النبل والاستقامة ، فهو واحد مسن هؤلاء الذين يولدون وهم يبتسمون، ولا تفارق الابتسامة وجوههم ولاقاوبهم ابداً، وقد اعطتهم هذه الموهبة النفسية ما يمكن ان نسميه وبالنظرة الشعرية، الى العالم، انه لا ينظر ابداً الى جانب المنفعة والفائدة في ظواهر الحياة ومواقفها المختلفة، وانما ينظر دائماً الى الجانب والجمالي، الذي يكمن هادئاً في ظل موقف او ظاهرة او كائن بشري .

ولذلك كان صديقه الفنان الفرنسي الكبير رومان رولان منصفاً دقيقاً عندما قال عنه :

« يقولون ان الحب هو مفتاح المعرفة ، وهذا صحيح بالنسبة الى ستيفان فايج : ولكن العكس صحيح ايضاً : « ان المعرفة هي مفتاح الحب . . . انه يحب بالعقل ويفهم بالقلب » .

وفي هذه الكامات الجميلة تحديد دقيق لطبيعة والنظرة الشعرية ، التي تميز بهـــــا «زفايج» في موقفه من العالم وفي موقفه من الادب ايضاً .

ولنأخذ مثالا من انتاجه البعيد \_نسبياً عن الميدان الادبي ، فقد اصدر كتاباً عن «ماجلان» . . . وماجلان في نظر الكثيرين هو رجل «خارجي» بمعنى انه انسان «افاد البشرية عندما دار حول الارض واثبت انها كروية وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة من الناحية العملية في ميدان الامكانيات البشرية والمعرفة البشرية ، فقد ادت رحلة ماجلان الى اكتشاف امريكا والى فهم جديد لتكوين الارض .

هذه هي النظرية «العملية»الشائعة لرحلة ماجلان ولكن «زفايج» وقف طويلا امام والجانب الجمالي» في هذه الرحلة.تساءل عنماجلان من الداخل:

ما هي نفسية هذا المغامر العظيم ، وكيف كان يفكر ويشعر ومجلم ? كيف كان يدير سفينته وينظم العمل فيها ? ما هي طريقة معاملته للآخرين ? واستطاع «زفايج» من خلال هذه «النظرة الشعرية» ان يرسم صورة فنيةرائعة لمغامرة غريبة ، لا على سطح المياه ، ولكنها مغامرة في قلب بشري هـــو قلب ماجلان ، وعقل بشري هو عقل ماجلان .

ولا شك ان هذه النظرة الشعرية الى العالم والتي زودت بها الطبيعة وزفايجه منذ البداية ونماها هو باقباله العاطفي المحب على شتى ظواهر الحياة عند محاولة معرفتها وهراستها . . . هذه النظرة العميقة هي التي ساعدت وزفايج على التكون نظرته النقدية ايضاً عميقة . . . انه مجاول ان يعرف جذور العملية الفنية ويتتبعها لحظة بلحظة وهي تخرج من قلب الفنان . . . انه مجاول مجب فاهم او فهم محب ان يعرف كم خفقة قلب وقفت وراء بيت من الشعر او قصة من القصص او مسرحية من المسرحيات .

وهذا العامل الاساسي في شخصية هزفايج، هو الذي جعله ينظر الى الشخصيات الادبية التي درسها نظرة فاحصة شاملة ... انه يبحث عن كل التفاصيل بدقة فهو عندما يتحدث عن هتولستوي، مثلا لا يريد ان يتحدث عن اسلوبه كظاهرة منفصلة عن شخصيته ، بل كان يربط بين الاسلوب والشخصية ربطاً عميقاً .

وربط «اساوب» الكاتب بشخصيته فكرة شائعة مسن افكار النقد الادبي المعاصر ، ولكن «زفايج» طبقها بعمق مثير للاعجاب والدهشة فهو يعيد احياء الشخصية الادبية، فكأنها تتحرك وتتحدث، وتعيش وتنفس، وعندماتتم هذه العملية العجيبة ، عملية احياء الفنان ، واعادة نبض الحياة اليه يبدأ الناقد . في الحديث عن ادبه كانبثاق طبيعي يتدفق من النبع الاصلى ... من الشخصية الانسانية .

و «زفايج» يفعل ذلك لانه يجب الفنان الذي يدرسه حباً عميقاً ، ولذلك فهو يويد ان يعرف بأعلى ما يمكن ان تصل اليه درجات المعرفة ... وذلك هو المطلب الذي لا يتنازل عنه العاشق الاصيل ... انه يجب الفنان ككل ، ويعيش في عالمه

بصورة كاملة ، وليس مجرد ناقد « صانع ، يويد ان يميز نوع الاساوب أو نوع الفن عموماً .

وهذا الموقف من الشخصية الادبية : اعني احياءها وبعثها من الناحية المادية قبل الحديث عنها من الناحية الفنية ليس ظاهرة عارضة في موقف وزف ايجه الأدبي بل هو ظاهرة اساسية اصيلة نجدها في دراساته عن وبلزاك، و وتولستوي، وودستويفسكي،

فقي دراساته عن ردستويفسكي هعلى سبيل المثال يقدم فصلا كاملا عنو انه «الوجه» . بقول فيه :

« يذكرنا وجه دستويفسكي بوجه فلاح : خدان غائران ، لونها كلون التراب، كثير التجاعيد ، قذران تقريباً ، حفرت فيها الآلام خطوطاً عميقة . بشرته جافة حرمتها من الدم عشرون سنة من المرض ٠٠ ومن الجانبين قطعتان من الحجارة داميتان ٠٠ وجنتان صقليتان تحيطان بقم قاس وذقن ذاتئة مغطاة بلحية كثة شعثاء » .

«التراب والصخر والغابة ومنظر طبيعي مؤلم بدائي ٥٠٠ هكذا يظهر لنا وجه دستوبفسكي ٥٠٠ كل شي مظلم محطم ، قبيح في وجه هذا الفلاح ، بل قل في وجه هذا المتسول : انه مستوى كامد، حائل اللون ، قطعة من السهوب الروسية ملقاة على الصخور، وعيناه الغائرتان لا تستطيعان ان تضيئا هذا الوجه السريع التفتت : لأن نورهما لا يشع الى الخارج كي يضيئنا ويغشي ابصارنا ، انها غائرتان بلهب الدم نظراتها اللاذعة . وعندما ينطبقان يسدل الموت جناحيه على هذا الوجه فينبع التوتر العصبي الذي يترك تقاطيعه غامضة الخطوط سبات عميق » .

بهذه المهارة والدقة والدأب يرسم لنا (ستيفان زفايج) وجه ( دستويفسكي ) وهذه الصورة التي رسمها (زفايج) لا يمكن ان تتوفر الا لنحات شديد البراعـــــة

والمهارة يريد أن يقيم تمثالا لشخص يحبه ويؤمن به أشد الايمان .

وهذا الاهتمام الدقيق بشخصية الفنان هو ميزة اكتسبها (ستيفان زفايج) من نظرته (الشعرية) التي تعني الشمول الكاءلوتعني ايضاً النظرة الكلية التي تحتوي التفاصيل، ولا تترك شيئاً يمكن ان يكون لهتأني يوفي الثمرة الاخيرة وهي العمل الفني . وهي متعني ايضاً الحب الذي اشار اليه رومان رولان كطريق من طرق الفهم والمعرفة.

وكان (زفايج) يصل الى معلوماته بدقة ، انه عاشق بحق ، يريد ان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن محبوبه . . كان يقرأ كل ورقة كتبت عن الفنان الذي يدرسه ، وكل ورقة كتبها هذا الفنان ، ويهتم بالمسودات والقصاصات اهتامه بالاشياء الاساسية ، فربما كانت هذه الورقة الملقاة هنا او هناك تحمل شيئاً هاماً له دلالة او مغزى ، وكان ايضاً يتصل بالاشخاص الذين عرفوا الفنان وكانت لهم به علاقة شخصة . . . فقد استدل مثلا على القوة المنبعثة من عيني (تولستوي) بأن هذه الظاهرة التفق عليها مائة شخص من الذين رأوا (تولستوي) واتصلوا به ، ومن بينهم (جوركي) صديق (تولستوي) و تلميذه ، وصديق (زفايج) في الوقت نفسه ، . . ومن بينهم طيضاً (تورجنيف) صديق (تولستوي) وزميله ،

وقد بلغ من اهتام (زفايج) بشخصية الاديب ان اصبح يهتم حتى بالمصير الشخصي للادباء انفسهم . . ففي عهد (موسوليني) وقبل الحرب العالمية الثانية ذهب الى ايطاليا ليتوسط في الافراج عـن (اخبا زبوسيلوني) صاحب قصة فونتارا الشهيرة، وكان قد اختلف مع موسوليني فاعتقلة وصادر كتبه ، وقبل موسوليني وساطته نظراً لمركزه الادبي وشهرته في اوروباكلها .

كان لا يعرف ان هناك اديباً في محنة دون ان يحاول مشاركته في هذه المحنة ومحاولة تخليصه منها .

وهذه النظرة الحبة الفاهمة التي تتسم بالشمول والدقة هي التي تقوده الى أعماق

الظواهر الادبية ، فيصورها باهراك وحيوية ، كان يقوم بعمل فني جديد امتزجت فيه عاطفته القوية بخياله الموهوب وعقله النافذ . . . فهو عندما بريد ان يقوه ظاهرة ادبية عن (تولستوي) هي حياده الفني واهتمامه بتصوير الواقع اكثر من اهتمامه بخلق واقع فني مليء بالخيال والحلم . . . عتدما اراه (زفايج) ان يقرر هذه الحقيقة الادبية قال :

« . . . لا يقوم تولستوي بعمل الشاعر . . . لا يتخيل عوالم سحرية بل يكتفي بتقرير الاشياء الواقعية بكل بساطة ، وهكذا يراودنا الشعور عندما نستمع السه بحكي بأننا لا نصغي الى فنان يتحدث الينا ، بل الى الاشياء نفسها تتكلم . . . ان البشير والحيوانات تخرج من عالمه كما تخرج من مساكنها الخاصة المألوفة حسب النظام الطبيعي لحركاتها فنحس انه لا يوجد هناك اي شاعر ملتهب من ورائها كي بحثها ويدفعها الى الفعل في تسرع وهرولة على غرار دستويفسكي مثلا الذي بضرب \_ عموماً \_ اشخاصه دوماً، فينطلقون وهم يصيحون ويزعقون تشتعل فيهم النيران . . . عندما مجكي تولستوي فاننا لا نسمع انفاسه . . . انه محكي مثلما قفزات ودون عجلة ، ودون تعب ودون ضعف . . . اننا لا نترنح ولا نشكو ولا نتحب بل نسعد مشله خطوة خطوة ، تقودنا بده البرونزية على طول الصخور الجبلية الكبيرة التي تشكلها ملاحه ، فيمتد النظر درجة درجة رحباً واسعاً بينه يتسع الاحق في الوقت ذاته وينتشر . . »

هذا مثال من تحليل (زفايج) لواقعية (تولستوي) ممه وهنا نحس أن الناقد قد ارتقى الى المستوى الاعلى من الرؤية ، حيث يلتقي مع القنان وجها لوجه ويستخدمها مه اننا هنا أمام فنان يختار كلماته ، وصوره الفنية ، ويصف «واقعية» تولستوي متأثراً بها ومنفعلا معها كما يصف الشاعر منظراً طبيعياً »

فيقدم والحقيقة» ومضاعفة عدة مرات ممونك ان الجمال في المنظر الطبيعي حقيقة ، ولكنه امام العين المجردة العادية مجرد حقيقة خارجية ، اما الشاعر فيدخل الى الاعمق، ليكشف لنا درجات من الجمال لم تخطر للعين العادية على بال .

كذلك «زفايج» الناقد الفنان المسام واقعية (تولستوي) ٠٠٠ فواقعية (تولستوي) حقيقة ادبية ، ولكن زفايج «يضاعف» هذه الحقيقة امامنا بهدا الرسم الدقيق العميق الذي يجيد توزيع الالوان والانغام ويجيد عمليات التنسيق الفنية، والعرض الجميل ٠٠٠ لما هو حقيقي ٠٠٠ هنا توصلنا نظرية زفايج (الشعرية) الى اعماق بعيدة وائعة في فهم ادب (تولستوي).

هناك عامل آخر ساعد وزفايج، على تكوين شخصيته الادبية، وموهبته كناقد اصيل ٠٠٠ هذا العامل هو تجربته الواسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فها عميقاً، انه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقيقة فقط، بسل سافر كثيراً، وعاشر شعوباً متعددة في اوروبا وآسيا وامريكا، وكان مفتوح القلب لكل تجربة من تجاربه، ولم يكن يسافر على طريقة السائح الذي يمسر بالاشياء مروراً عابراً، بل كان ينفذ الى اعماق ما يراه، ويختبره اختباراً واعباً، ولذلك استفاد استفادة واسعة من تعدد البيئات الطبيعية التي رآها وتنوع هذه البيئات كما استفاد ايضاً من صلته باغاط مختلفة متباينة من النفوس البشرية .

وبهذا اتسعت خبرة هذا الناقد الفنان، وازهادت معرفته بالنفس البشرية بما ساعده على ان يدخل عالم الاهب مزوهاً بهذه الوسائل العميقة التي مكنته مسن تكوين ذوق اهبي رفيع، فلم يعد الاهب بالنسبة له صناعة فنية راقية، بل تعبيراً عن النفس الانسانية والمشاكل الكبرى التي يعانيها الانسان، ولم يعد الانسان بالنسبة له هو الانسان الالماني او الانسان الروسي، او الانسان في الشرق او في امريكا... بل هسو الانسان في قضاياه الاساسية الخالدة، التي عبر عنها شيكسبير وجيته بل هسو الانسان في قضاياه الاساسية الخالدة، التي عبر عنها شيكسبير وجيته

ودستويفسكي وتولستوي وغيرهم من الادباء الذين ارتفعوا الى اعلى مستوى مـــن مستويات الابتكار الفني ، واعلى مستوى من مستويات فهم النفس البشرية.

ولذلك فان (ستيفان زفايج) لم يكتب دراسات مستقلة في النقد النظري ، بل كل دراساته الادبية كانت عن شخصيات ادبية هامة هي على التحديد : تولستوي وبلزاك ودستويفسكي وديكنز ، من خلال دراسته لتلك الشخصيات غرضافكاره الادبية وعبر عنها . . . فالادب بالنسبة اليه حياة ، وتعبير عميق عن النفس ، وقلق داخلي يعصف بقلب الفنان وعلى الناقد ان يراقبه ويدر كه ويسجله . . ولذلك خرجت دراساته تلك وهي اعمال فنية ، تكاد تصبح رواية ، او قصيدة طويلة كتبها فنات عميق الحساسية والحبرة .

والعامل الاخير الذي صقل شخصية (زفايج) في النقد الادبي ... هوشمول المعرفة عنده فقد درس التاريخ دراسة عميقة وكتب فيه عن (ماري انطوانيت) و (فوشيه) وغيرهما من الشخصيات التاريخية ، ودرس علم النفس والفلسفة ثم هو في الوقت نفسه روائي وكاتب قصة قصيرة ، فهو صاحب تلك الرواية الطويلة الشهيرة (حذار من الشفقة) وصاحب قصص قصيرة لها الشهرة والمكانة في الادب العالمي الحديث مثل قصة (اربع وعشرون ساعة من حياة امرأة) التي قال عنها جوركي: لا اتذكر انني قرأت شيئاً اشد عمقاً من هذه القصة وله ايضاً (الخوف) و (آموك) و (رسالة امرأة عمورة) . وكتب في المسرح وله مسرحية شهيرة هي (الني آرميا) .

هذه المعرفة الشاملة قد ساعدته على اكتشاف جوانب كثيرة شديدة النالق في القضايا الادبية التي يتحدث عنها والشخصيات الادبية التي يدرسها لقد عرف هذا الناقد الكثير من الاضواء المتنوعة التي يلقيها العقل الانساني منذ زمات قديم على الحياة، ليكتشفها ويفهمها، ولذلك فهو عندما مجدثنا عن (تولستوي) لا يترك جانباً من جوانب المعرفة النفسية، او التاريخية، او الفنية او الاجتاعية الا ويتحدث عنه

ويستخدمه لاكتشاف شخصية (تولستوي) وتحديدها تحديدا صحيحاً ، بل انه يهتم حتى بالمعرفة العضوية (البيولوجية) ومجاول ان يرصد تأثير صحة الجسد وحيويته على نفسية الفنان وانتاجه ، مثلمافعل في مقدمة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصل الاول. الذي سماه (حيوية تولستوي ونقيضها) ، وهذا هو المنهج نفسه الذي يستخدمه وزفايج . في دراسته لدستويفسكي و بلزاك و ديكنز .

وقد بلغ من قوة هذه النزعة الشاملة ، التي تمكنت من شخصية «زفايج» نتيجة لاتساع نطاق معرفته وتنوع فروعها ، انه يجلل بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي يحس به القارىء ممم كاتب معين ، ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقارىء في كتابه عن دستويفسكي يقول :

«ان دستويفسكي صعب المنال لزبائن غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة هواية ولاولئك الذين يجبون التنزه في الطرقات المهدة ، والرجل ذو الاحساس الجارف والاهواء المضطربة يستطيع ان يتوصل اليه ، ولا يجدينا الننكر او نخقي ان العلاقات بين دستويفسكي وقرائه اليست علاقات حب مفرحة ، انها من خصام الغرائز الخطرة الشرسة المندفعة وراء الاهواء انها علاقات شغف من نوع العلاقات التي توجد بين الرجل والمرأة ، وليست علاقات صداقة متينة ... الندستويفسكي يريد السيطرة على انفسنا واجسادنا ، فيشحن الجو بالكهرباء : ويهيج شعورنا واحساسنا كالساحر الذي يتمتم بكلهات السحر ، فيهدهد فكرنا بمحادثات لا شعربنا و الحائل تحتها ، ويوقظ ميولنا بأوهام عجيبة ، ويرفض فتحاً عاجلا لكي يشعر بلذة الاستشهادي .

هذا غوذج من تحليل (زفايج) لعملية (قراءة دستويفسكي) . . . وبمثل هذه الدقة والمقدرة العميقة على تتبع (التوترات) التي يعيشها الفنان و يخلقها في انتاجه ثم. ينقلها الى الناس يصل (زفايسج) الى مستوى رفيع من النقد الادبي لا يمكن ال

يكون تابعاً للعمل الفني ، ولا نابعاً منه فيحسب ، بل هو شبيه له ، مواز في القيمة والنوع معاً ، ممثليء بما في العمل الفني من (سحر) و (شاعرية) وصور فنية جميلة رائعة .

لقد كان وزفايج، بحب الادب ويعتقد انه تعبير عميق عن الانسان كما كان يعتقد ان قراءة الادب عملية راقية يقوم بها الناس لتطوير حيانهم المعنوية وتصبح اكثر رقياً واتساعاً ... ومن خلال هذا الحب ، ومن خلال اعتقاده العميق بأهمية الادب في الحياة الروحية للانسان سعى وزفايج، لفهم الادب وتفسيره فقام بهذا العمل الذي اصطلحنا على تسميته بالنقد الادبي .

ولكنه دخل ميدان النقد مزوداً بمواهب كثيرة مخلصة ، فلم يكشف لنا سر النهاذج الادبية التي تحدث عنها فحسب ، بل كشف لنا نفسه ايضاً ... تلك النفس المهذبة المحبة للانسان ، المتذوقة للجهال الانساني ، الطامحة في ان تصبح الحياة : لوحة جميلة ، ونغمة حلوة ، وقصيدة شعر ... ان دنيا راقية مليئة بكل ما هو جميل ، خالية من كل قبيح .

ولذلك كان «زفايج» ناقداً فناناً ، يفهم الحقيقة الادبية ولكن باسلوب مبتكر ويعبر عن الحقيقة الادبية بمهارة الفنان والهامه .

وقد اندفع هذا الناقد العظيم والفنان العظيم الى حافة الانسانية العظيمة وسقط في السكارثة، نتيجة لحبه المفرط للنبل، ولكر اهيته المفرطة للقبح... فقد انتحر في سنة 1987 احتجاجاً على اوروبا التي وقعت في حرب قاسية طاحنة في ذلك الوقت .

وكانت كلماته الاخيرة شاهداً على ماكان مجمله هذا الانسان من حب للحياة واحترام لها ولانبل ما فيها ، وهو الفن والفكر .

قال:

« ان المرء ، مجتاج ، بعد ان يتجاوز الستين ، الى قوات استثنائية كي يبدأ

حياته من جديد ولكن قواي قد نضبت بعد سنين طويلة من التشره بحيث اجد من الافضل لي ان اضع حداً ، مرفوع الرأس ، لوجود كان العمل الفكري فيه هو دائماً اصفى انواع الفرح ، وكانت الحرية هي الثروة المثالية ، اني احيى سائر اصدقائي . الا فليروا الفجر مرة اخرى بعد الليل الطويل ، اما انا فقد فرغصبري ، وهكذا قضى «زفايج» على حياته ، ولكنه لم ينس ، وهو المحب الودود ان يترك احساسه المتفائل يشيع الضوء في النفوس ، ويشير الى طريق للامل .

### هرُوسِ اسبُورن

كان فقيراً جداً ، يعيشهو وامه بأربعة جنيهات في الشهر وظل يكافح حتى اصبح مشهوراً وغنيا ، فهو يملك الآن شقة فاخرة في انجلترا ، وقصراً في فرنسا . كذلك اصبح زوجاً لممثلة فاتنة هي وماري آيره . . ولكنه مع ذلك ترك بــــلاده في اواخر ١٩٦١ وارسل اليها من وراء بحر المانش . . من عنوان مجهول في فرنسا رسالة يقول فيها : وعليك اللعنة يا انجلترا .

ذلك هو جون اسبورن الكاتب المسرحي الشاب الذي لا يزيد عمره عن ٣٥ سنة .. فما هو سر هجرة هذا الكاتب من بلاده .. هل هو هارب ضغيف ام ثائر متمرد ?

وعندما نشرت صحيفة «ترببيون» اليسارية رسالة «اسبورن» الى الشعب الانجليزي انقسم الادباء والنقاد في انجلترا الى قسمين : قسم يؤيد وقسم يعادضه ويسخر منه .. ومن الذين ايدوا «اسبورن» زميله الكاتب «جون برين» صاحب القصة المشهورة «مكان في القمة» والتي شهدتها القاهرة في فيلم مثير منذ اسابيع ..

قال بربن: «اني اوافق على كل كلمة في رسالة اسبورن ولكني كنت اودان تكون هذه الرسالة موجهة الى السياسيين الانجليز مئــــل ما كميلان وغيتسكيل». لا الى المواطنين الانجليز الذين هم ضحايا رجال السياسة».

اما الكاتب الناقد وبريستلي، فقد قال : وقرأت اجزاء من هذه الرسالة ، انهافي رأيي لا تستحق القراءة ».

وقال كاتب آخر هو «بريفورروير»: «ان الرسالة مكتوبةبلغة رهيئة خالية من الحياء وهي لغة لا افهمها ولا احترمها .. وقد كان بالامكان قراءتها اذا ترجمت الى الانجليزية».

والكاتب يقصد بذلك ان يسخر من اسبورن ، فهو يعتبر اسلوبه خارجاً على التقاليد والمهذبة المعروفة في احاديث المجتمع الانجليزي . . ولذلك فهـو لا يعتبر الرسالة مكتونة باللغة الانجليزية اساساً .

وخلاصة رسالة اسبورن هي انه ثائو على اخلاق المجتمع الانجليزي، تلك الاخلاق القائمة على النفاق والتظاهر والكو اهية للتطور والتجديد ، كما انه برى ان العالم يسير الى الحراب بسبب التجارب الذرية التي تسهم انجلترا فيها ، ولا تسهم ابداً في منع حرب ذرية تلتهم العالم وتؤدي به إلى الحراب .

تلك هي الاسباب العامة لرسالة والكر اهية ، التي كتبها جون اسبورن الى انجلترا بعد ان هجرها وسافر الى فرنسا ليقيم بعيداً عن المأساة التي تحرق قلبه .

وهجرة اسبورن هي حلقة جديدة من حلقات عديدة تمثل ثورة الادباء الانجليز في مختلف المراحل على بلادهم، وهي ثورة على المجتمع الانجليزي بالطريقة الوحيدة التي تعود هذا المجتمع ان يتلقى بها ثورات الادباء.

لقد تعودت بريطانيا طرد كل الادباء الثائرين ورفضهم.. ولانها « مهذبة جدا وباردة جداً » فهي لا تحب السلوك العنيف ولا الكلمات العنيفة ، انها تلقي بأدبائها

الثائرين دائماً خارج حدودها وتقول لهم : «تفضلوا غيب مطرودين» ، ولا مانع من ان بَهْتم بهم وهم خارج حدودها، اما في الداخل فلا . .

وليست حادثة اسبورن هي الحادثة الوحيدة من نوعها في انجلترا .

فانجلتوا مجتمع شديد المحافظة ، يتغير ببطء ويتقدم ببطء ويكره الثورات والطفرات ولا مجتمل التجديد العنيف العميق ، وهذه الصفة في المجتمع الانجليزي ليست صفة حديثة ، بــل هي صفة تقليدية قديمة ، فانجلتوا هي الدولة الاوروبية التي لم تعرف الثورات العنيفة ابداً ، فمنذ سنة ١٦٤٩ الى اليوم لم تقم ثورات بالمعنى الحقيقي للثورة .. مشل الثورة الفرنسية او الثورات التي قامت في المانيا وايطاليا واسبانيا من اجل الحرية او الوحدة .

ففي ذلك العام، عام ١٦٤٩، قرر مجلس العموم البريطاني اعدام الملك شارل الاول وتم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل، وكانت هـذه الثورة موجهة ضد النظام الملكي و «الحق الالهي» الزائف للملوك في الحم والسيطرة على ثورة الشعب ومصائر الشعب، ثم قامت جمهورية «كرومويل»، ولكن التاريخ يسجل ان الانجليز لم يحتملوا «الجمهورية» اكثر من احد عشر عاماً، وبعدها عادوا من جديد يبحثون عن ملك، وبالفعل عاد النظام الملكي الذي ما زال قائماً حتى اليوم . . ان انجلتوا لم تحتمل الثورة اكثر من فترات قليلة اعلنت بعدها الندم وتابت توبة كبرى .

ولعل السبب في هذا الموقف الحضاري المحافظ المعادي للتجديد يرجع الى أن انجلترا جزيرة معزولة عن العالم تأتيها التيارات الحارجية بعد أن تتم تصفيتها بما فيها من حيوية وعنف ولا شك أن ذلك الموقف يرجيع أيضاً إلى أن انجلترا هي اقدم دولة استعارية في العالم ، ولذلك فأن الطبقة الغنية كانت دائاً قوية تستطيع أن تقاوم وتساوم وتفرض افكارها على المجتمع ، والاغنياء في كل مجتمع هم أكثر المحافظين والكارهين للتجديد والنغيير .

لذلك اصبح المفكر او الفنان الذي يطمع الى الحياة في مجتمع متجدد. مجتمع اكثر حيوية ونشاطاً وقوة ، لا بد ان يصطدم بهذا المجتمع الراكد ويثور عليه ويختلف معه، وتكون النتيجة في الغالب هي ان ان يهجر الكاتب او الفنان المجتمع الانجليزي لانه لا يحتمل الحياة فيه . . لا يحتمل نفاقه وجموده وما فيه من عادات وتقاليد خلقية واجتاعية واقتصادية .

وفي القرن الماضي حدث تماماً ما يجدث الآن مع اسبورن . لقد طردت انجلتراً شاعريها الكبيرين : بايرون وشيلي فهاجرا الى بلاد اوروبية اخرى .

خرج بايرون من انجلتوا سنة ١٨١٦ مثقلا بذكريات اليمة ، وأعلن وهو يوهع بلاده انه الآن وينفض غبار انجلتوا عن حذائه ، وكانت كل تجارب بايرون مسع بحتمعه تؤدي الى هذه النتيجة . . ان يصبح فنانا ثائراً ، وان تتنكر له بسلاده بطبيعتها المحافظة المنافقة وتطرده ، ففي المدارس الارستوقراطية تعلم ان الناس ينقسمون الى سادة وعبيد ، بل كان يتعلم في هذه المدرسة كيف يكون عبداً لاسياده التلاميذ الكبار ثم كيف يكون سيداً على عبيده التلاميذ الصغار ، فالطالب الاصغر يخدم الاكبر في كل شيء حتى انه يقوم بسح حذائه ، كل ذلك لكي يتعلم ابناء الارستقراطية الانجليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسألة المسائل في بنعلم ابناء الارستقراطية الانجليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسألة المسائل في وجود وسادة وعبيد ، وكانت الدراسة العملية في هذه المدارس لا الهمية لها ، وانما كان المادة الاحبارية الاساسية وكانت الحفلات والسهرات هي الحياة العملية الوحيدة التي يتدرب عليها ابناء الارستقراطيين .

لكن بايرون كان في قرارة نفسه ثائراً على هذا النظام الاجتماعي كارهــــاً له كراهية عميقة. قال عندما ورث لقب لورد: «هل لي ان ابيـع رتبتي ؟ ماذا تساوي اللوردية ? خمسة عشر جنبها ؟ انها اذن تكون شيئاً مذكوراً بالنسبة لي ،

وعندما تقدمت به السن قليلا واصبح شاباً لامعاً واختلط بمجتمع ظبقته وجد ما هو أكثر مرارة وفظاعة القد شهد عن قرب مدى الانجلال والانهيار في هـذه الطبقة المسيطرة على المجتمع الانجليزي حيث لا قيمة للشرف ولا للعواطف الصادقة ولا للافكار الانسانية ، كل شيء في الحياة هو المركز الاجتماعي والثروة ، وصرح بايرون :

وانا لست حيوانا اجتاعياً، اني احس نفسي في حرب و كرب بين الكونتيسات ووصيفات الشرف ونساء الطبقة الراقية ، . وتهافتت سيدات الطبقة الارستوقراطية عليه . وطلبت الكثيرات منه ان يكون خليلا وعشيقاً لهن فالكثيرات ايضاً تزوجن بلا عاطفة ، تزوجن من اجل المال والسلطة و كن يعشن في فراغ دائم ويبحثن عمن يلأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التي اغرقت بايرون في والانحلال ، دون ان تسيطر على روحه وقلبه ، عرف الشاعر الكبير حياة الارستوقراطية الانجليزية على حقيقتها بما فيها من انحلال ونفاق وكراهية لأي قيمة جميلة في الحياة ولم يكن السبب هو اقبال نساء الارستوقراطية الانجليزية راجعاً لمبادئه او لفنه ، بل كان السبب هو جماله وثروته .

وفي السياسة وقف بايرون موقفاً معادياً للارستوقراطية الانجليزية ، لقد كان يؤيد نابليون وابن الحرية ، ورمز الثورة الفرنسية والنظام الجمهوري . . وكان نابليون في نفس الوقت هوعدو انجلتر الاول ، وكان بايرون يرى بعينه ان حروب انجلترا ضد نابليون كانت لحماية الاغنياء والاقطاعيين والطبقات الراقية وحفلات القار والرقص والشراب . . اما الذين كانوا يدفعون الثمن من دمائهم فهم ابناء الشعب العادي . ولم يسلم الشعب حتى بعد هزيمة نابليون في «وتورلو ، من الالم والتعاسة ، فقد اخذ بجلس اللوردات وبايرون عضو فيه بناقش كل يوم قانوناً جديد المعاقبة العال وسبعنهم وحماية رجال الصناعة . . وماذا كان ذنب العال بالضبط ? . . لقسل

اسس رجال الصناعة في بعض المناطق صناعات جديدة مجل فيها رجل واحد محل سبعة رجال، وعلى الستة الباقين ان يموتوا من الجوع، فاذا فكروا بالقيام بمظاهرة فلتقتلهم قرانين مجلس اللوردات، ورصاص مجلس اللوردات.

وثار بايرون على هذه القوانين واعلن تأييده للعبال المظلومين ودافع عنهم دفاعاً عيداً . ووقفت الطبقة الراقية كلها تسخر منه وتعلن سخطها على هـــذا « اللورد الشاذ»، وبدأ مجتمع هذه الطبقة يهاجمه من كل جانب، بدأ يهاجم آراءه السياسية واخلاقه وفنه . . اما بايرون فقد صار كما يقول اندريه موروا «شاعر كل المتمردين وكل اليائسين من الحرية السياسية او العاطفية في اوروبا» .

اراهت الارستوقراطية الانجليزية ان تنتقم من هذا والثائر الذي يسبب لها الازعاج والقلق ويجرحها باستمرار ، فانهموه بالحيانة الوطنية ، وقالت عنه الصحف انه ونيرون جديد و وشيطان يلبس ثوب البشر . وكان يدخل مجلس اللوردات فلا يكلمه الا عضو واحد هو الذي يشاركه في بعض آرائه السياسية . واذا دخل حفلة من الحفلات انسحب ، الجميع واذا سار في الطريق هاجمه المارة ووجهوا اليه اقبح الشنائم .

وهكذا طردت انجلترا بايرون الذي لم بجد بداً من ان يهجر وطنه فليس فيه مكان لكر امة الانسان، او لحربة الرأي، او للعدالة الاجتاعية والسياسية، وليس فيه اية لمحة من لمحات الصدق العاطفي لانه مجتمع خاضع للارستوقر اطيةالتي تتظاهر بالفضيلة، بينا هي غارقة حتى اذنيها في الانحلال الذي ينافي ابسط معاني الشرف.

هجر بايرون انجلترا، ولم يفت النفاق الانجليزي ان يودعه توديعاً مناسباً فقد تزاحم صفان هائلان من المتفرجين عند مدخل الميناء واستعارت كثيرات من النبيلات والنساء الراقيات ملابس وصيفاتهن ليختلطن بالجماهير دون ان يستلفتن الانظار . . كما قال احد الادباء في وصف وحيل بايرون عن انجلترا .

لقد طردته انجلترا، ولكنها كانت حريصة كل الحرص على أن وتملأ عينيها، من هذا الفنان الراحل قبل أن يغيب عن شواطئها الى الابد .

سافر بايرون الى ايطاليا وكان يدفع امواله، وهو اللوردالثري، لتنظيم الجمعيات الثورية التي تعمل للمطالبة بجرية ايطاليا ووحدتها، ثم انتهت حياته في اليونان حيث كان ينظم حرب التحرير اليونانية ضد الاتراك . . يقول اندريه موروا : « ما ذال الصيادون في ميسولونجي باليونان يعرفون اسم بايرون وان لم يعرفوا انه شاعر ، فادا ما سئلوا عنه اجابوا : رجل شجاع جاء ليموت في سبيل بلادنا لانه كان يجب الحرية » .

والحقيقة ان بايرون مات شهيداً في صراعه ضدالنفاق الانجليزي والارستو قراطية الانجليزية التي لم تحتمله بعد ان ازعجها بصراحته وجرأته وآرائه السياسية الحرة ان المجتمع المحافظ ينتقم لنفسه من اي قوة تدعو الى التجديد والتطور.

ونفس مشكلة بايرون وقعت للشاءر العظيم وشيلي، فقد ارغمته انجلتراايضاً على الهجرة منها بعد ان اعلن آراءه الثورية فلم يتحملها المجتمع الانجليزي الجامد المحافظ .. هاجر وشيللي، الى ايطالياو كتبشعره من اجل الحرية والتقدم ثم مات في الثلاثين من عمره غريقاً في البحر .

كان شيللي يقول في بداية حياته وهو طالب: «اقسم ان اكون عادلا وعاقلا وحواً ، اقسم الا انواطأ ابداً ولو بمجرد الصمت مع اهل الأنانية والطغيان، .

وحاول ان يعيش مخلصاً لقسمه، ولكنه كان مثل القنبلة التي انفجرت في قصر عتيق هادى، وكانت النتيجة ان اصابه ما اصاب بايرون في المدرسة والحياة العائلية ثم في المجتمع العام فقد تبرأت منه اسرته الارستوقراطية الكبيرة بسبب آدائه الجريئة الحرة وعلى رأسهاايانه بالثورة الفرنسية ونابليون، وايمانه بالنظام الجمهوري، كذلك كان مؤمناً بالعدل السياسي وهاعية له، وكان هذا العدل يتمثل عنده في

مبدأ المساواة بين الطبقات ، عندما قالت له احدى الفتيات انها تخشى الحديث معه بسبب اختلاف مركزهاعن مركزهالاجتاعي العالي، كتب اليها يقول: «انه مؤمن الى ابعد حد بالمساواة بين الطبقات ، وبأن قيمة الانسان هي في جهده ووعيه وثقافته ومدى فائدته للحياة » .

وكان هذا الكلام غريباً على المجتمع الانجليزي وسبباً من اسباب ثورته ، وسخطه على شيللي .

كذلك كان شيلي يوقف جزءاً كبيراً من ثروته على الكتاب الاحرار المضطهدين لدفع ديونهم والصرف على قضاياهم المختلفة التي كانوا يقعون فيها بسبب افكارهم وكتاباتهم .

وانقسم الانجليز في الحسم عليه ، ناس يسمونه والمجنون شيللي ، وناس يعتبرونه والمنحرف شيللي ، ولكن انجلترا اتفقت عسلى التنكر له ونبذه بكل الوسائل والاساليب . وعندما انفصلت عنه زوجته طالب بضم ولديه اليه ، ولكن القضاء وفض حرصاً على مستقبل الولدين حتى لا ينحرف بهما الوالد الى آرائه التي ينكرها المجتمع ويرفضها اشد الرفض .

ولكن شيللي لم يسكت ولم ينس قسمه المقدس القديم، فظل يعلن الحرب على الثالوث غير المقدس والذي يتكون في نظره مـــن «الملوك والطغاة والقساوسة» هؤلاء الذين يشتركون في خلق مأساة الشعب وتأخير تقدمه ووعيه.

غير ان شيلي اضطر اخيراً امام ضغط المجتمع الانجليزي الى الرحيل الى ايطاليا، وهناك ظل يحتب ويعبر عن آرائه بجرية ضد النظام الملكي، وضد الكنيسة التي تستغل الشعب تحت ستار الدين وضد الارستوقراطية الانجليزية المتعطلة المنحلة المعادية للتقدم.

تلك هي انجلترا منذ مائة وخمسين سنة ، ولكن انجلترا الحديثة هي في جوهرها

انجلترا القديمة : مجتمع مجافظ يغيش في برود وجمود، ويرفض اي صوت ثائر ينطلق في ارجائه يطالب بالتغيير والتجديد ، ولا يجد الاديب الثائر امامه في هذا الجمتم الا الطريق التقليدي ، طريق بايرون وشيللي . . . طريق الحروج من الجمودوالبرود ومعاداة التجديد بالهجرة النهائية من الجمتمع .

وهذا هو الطريق الذي سار فيه عام ١٩٦١ الفنان الشاب جون اسبورن ذلك الفنان الذي يؤكد لنا الحلاف الدائم بين المجتمع الانجليزي وبين الادباء اصحاب الرأي الحر فالمجتمع الانجليزي يرفض منذ مئات السنين اي حركة فكرية ثورية ، ولا يحتمل اديباً او فناناً او مفكراً ياخذ موقفاً معارضاً لعاداته وتقاليده، والذين يثورون من رجال الفن او الفكر لا يجدون صدى لثورتهم في داخل مجتمعهم الذي ينكرهم ويرفضهم.

ونظرة الى مسرحيات اسبورن تؤكد ان الهجرة من انجلترا هي المصيرالمناسب لهذا الاديب الثائر .

يقول الناقد الانجليزي لامبرت احــد القلائل الذبن مجملون تقديراً لموقف السبورن من بلاده:

واذ نجد في مسرحيات اسبورن داءًا مغزى عاماً يستجيب له الاف القراء، ذلك المغزى هو والعذاب الخاص، فوراء كل شخصية من شخصياته نجد ذلك النغم المنفرد الذي يصاحب داءً صوت انسان دفع به القلق والفشل الى حافة الجنون ، ففي مسرحيته ومرتبة الى جورج ديلون، .. يتساءل بطله الشاب بياس قاتل اذا كان يتلك موهبة حقيقية ، ويختار في النهاية طريق الجبناء حيث يبيع نفسه لاغراء المال ، ومن هنا يصبح من العبث ان يبحث عن جواب لسؤاله عن مواهبه الحاصة، وفي مسرحيته وانظر وراءك في غضب، كانت حالة المجتمع تملأ وجيمي بورتو، بطل المسرحية بالرعب حتى انه لم يستطع ان يقوم بأي دور في هذا المجتمع ، وفي المسرحية بالرعب حتى انه لم يستطع ان يقوم بأي دور في هذا المجتمع ، وفي

مسرحية والمهرج، يعيش البطل وارش وايس، نفس الحياة التي عاشها من قبل ان يكتشف انه بلا موهبة، ويستمر في هذه الحياة يمزقه اليأس ولكنه مخاف ويوفض تجديد حياته وتغييرها. وفي المسرحية الاخيرة لاسبورن وهي ولوثر، مجيد البطل نفسه وقد تحول الى مصلح ولكنه مصلح قلق يمزقه الشك.

هذا هو تلخيص امين يقدمه لنا الناقد الانجليزي ولامبرت للافكار العامــة للسرحيات اسبورن، وهي تكشف بوضوح عن الحلاف العميق القائم بــين المؤلف ومجتمعه الانجليزي، فهو يشعر ان الانسان يعيش في هذا المجتمع خائفاً قلقاً معرضاً المفشل باستمرار . انه مجتمع تسيطر عليه التقاليد القديمة المحافظة التي تقف في وجه اي محاولة للتجديد او التحرر .

وستظل انجلتراكذلك داءًا، انها آخر بلادتعرف معنى الثورة وآخر معقل تختفي فيه الآراء القديمة الرجعية التي تهرب من المجتمعات الانسانية المختلفة لتقيم وتستقر في انجلترا. ستظل آخر دولة تحمي الآراء القديمة في الادب والسياسة والاخلاق.

وبين الحين والحين ينطلق صادوخ فكري مثل بايرون او شيللي . . واخيراً مثل اسبورن . . وسيقول الصادوخ وهو يعبر مياه المانش او المحيط مهاجراً الى بلدآخر:
انها نفس الصرخة التي تردهت بصورة مختلفة على لسان اوسكار وايلد وبرنارهشو وبراتراند راسل . لقد وقفوا جميعاً في وجه مجتمعهم وتحطهم بعضهم وصد آخرون . . . ولكن مأساة الفنان او المفكر ستظل كما هي حتى تنتهي آخر انفاس الارستوقر اطبة الانجليزية .

## بَينُ لأدّسب وَالتّارِيخ

كلما تناولت كتاباً من كتب التاريخ عندنا شعرت في معظم الاحـــوال انني مقبل على قراءة جافة (ناشفة) ليس فيها ما في الحياة التي يتحدث عنها الكتاب من حيوية وحرارة ، وذلك على العكس تماماً عندما يتناول الانسان بيـده كتاباً من كتب أئمة التاريخ في الغرب ... فنحن نشعر – مثلا– امام مؤلفات توينبي بجرارة التعبير ، وعمق الرؤية الانسانية ، ونشعر في كتاب ه . ج . وياز عن « معالم تاريخ الانسانية ، بتلك النظرة الشاملة التي يمكن ان تعزف في التفاصيل ، والتي تعزف دائماً على نغمة واحدة اصيلة هي ( ان المصير الانساني واحد ، وان اي شيء يحدث في اي بلد او عصر يؤثر على الانسان كله ، في اي مكان وأي زمان) ، اماستيفان زفايج فالتاريخ يخرج من بين يديه في غاية الدقة ، ولكنه ايضاً يتحول الى موسيقى لا مشل لعمقها او عذوبتها.

في معظم الاحيان لا يجد الانسان هذا النوع من الكتابة التاريخية عندنا ، انها. غالباً كتابة جافة . . تعنى بالحقائق وجمعها اكثر بما تعنى بالتعاطف معها ودراستها.

دراسة شاملة عميقة .

وهناك اسباب كثيرة لهذا الموقف عندنا، ولكنني اعتقد ان السبب الرئيسي هو ان معظم المؤرخين باستثناء عدد قليل منهم واخص بالذكر الدكتور محمد انيس والدكتور حسين فوزي لا ينظرون الى التاريخ نظرة شاملة .. تهتم بكل الوان النشاط الانساني التي يقوم بها الانسان. فالوثيقة السياسية في نظر معظم المؤرخين مي وحدها الوثيقة التاريخية المعتمدة . اما الأدب والفنون الأخرى فليس لها قيمة - في نظره من حيث الدلالة التاريخية .

وهذا هو فيما اظن سبب جوهري من اسباب النقص في دراساتناالتاريخية . لاننا نهمل في هذه الدراسات انتاج العقل والشعور، ولا بد في النهاية ان تكون نظرتنا الى الامور بعيدة عن الصواب والعمق .

لقد كان العرب القدماء يقولون ان الشعر هو ديوان العرب. وكان هذا معناه ان الشعر العربي هو المصدر الاول والاساسي لمعرفة التاريخ العربي والشخصية العربية في تلك الفترة. فقد كان هذا الشعر مرآة للحياة العربية حيث تحدث عن معارك العرب الحربية وعن قبائلهم وعن عاداتهم وتقاليده ، بـــل وكان مرآة لفلسفتهم في الحياة ونظرتهم الى المجتمع : كيف كانوا يفكرون في المرأة وفي العمل، وما هي القيم الاخلاقية التي كانت تحظى باحترامهم .

كل هـــذه الحقائق الهامــة عن حياة العرب القدماء يمكننا ان نجـد مادتها الاساسة في الشعر الجاهلي .

وهذا المنهج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يقدم ثنا مادة اساسية يمكننا من خلالها ان نعرف كيف كان الانسان يعيش ويفكر في العصر الذي نتحدث عنه.

وهذا هو المنهج الذي يجب ان نلتزم به ونحن نقوم بمشروع عظيم من مشروعاتنا

الثقافية وهو اعادة كتابة التاريخ..فبغير هذا المنهج لن نستطيع ان نكتب تاريخًا حياً صادقاً يعطينا صورة صحيحة لشعبنا .

وهذا المنهج بنظرته الشاملة هو الذي يمنعنا من ان نعتبر التاريخ هو تاريخ الملوك والحكام فقط . . وهو الذي يمنعنا ايضاً من ان نعتبر التاريخ هو الاعمال السياسية فقط .

فالتاريخ هو تاريخ الشعوب ــ صانعة الحضارة ـ قبل ان يكون تاريخ الملوك والحكام .

والتاريخ هو الحضارة الانسانية نفسها بما فيها من فنون وعمران وثقافة .

وإذا اخذنا فترة ازدهار الحكم النازي في المانيا ما بين ١٩٣٨ و١٩٤٣ فاننا نجد ان هذا الحكم قد حصل على كثير من الانتصارات السياسية ، ولكنه كاف مجمل بذور الدمار والفساد . لأن اي نظرة عميقة الى مضمون هذا النظام كانت تكشف عن المهيار كامل للثقافة الالمانية العظيمة ، وللفنون الالمانية العظيمة ، ولذلك لا يكن الحكم على هذه الفترة المزدهرة من فترات الحكم النازي قبل انهياره الاخير على ضوء :

ان اي حكم تاريخي من هذا النوع هو حكم خاطىء الى ابعد حد .

وهكذا يجب ان تكون النظرة الجديدة للتاريخ .

وعلى اساس هذه النظرة الجديدة، فان الادب سوف يقدم لنا مادة تاريخيـــة ثمينة. . لأن الادب هو جزء من التعبير الاساسي عن طبيعة المجتمع وما فيه من قيم ومشاكل تشغله .

وهذه الفكرة النظرية ، تتضع امامنا من الامثلة التطبيقية التي تدل عليها وتؤكدها .

فقي سنة ١٩٣٠ حكم اسماعيل صدقي مصر حكما حديدياً ، وقام بالغاء الدستور واعداد دستور جديد زائف. وكان من الواضح ان اسماعيل صدقي يقوم بتوجيسه

الحكم لحدمة الملك والانجليز بصورة مباشرة .. وقدد وضع صدقي الشعب وراء ظهره، ولم يجعل له اي اعتبار في سياسته وحكمه .

وقاوم الشعب حكم صدقي مقاومة فعالة. وخرجت مظاهرات ضخمة تحتج على هذا الحكم الاستبدادي . وفي هذه الفترة كتب حافظ ابراهيم قصيدة يهجو فيها صدقي، وقد ضاع الكثير من هذه القصيدة ، ولم يبق منها الا بضعة ابيات من بينها هذا البيت الذي يوجه فيه حافظ الخطاب الى صدقي :

ودعا عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام

ولو وقفنا امام هذا البيت قليلا لوجدناه يقدم الينا الكثير .. ان هذا البيت لا يقل في اهميته من حيث (الدلالة التاريخية) عن اي مظاهرة عنيفة ضد صدقي قامت لتنكر عليه استبداده وتغييره للدستور وعبثه بمصالح الشعب. وهذا البيت من ناحية اخرى يجمل الى جانب ما فيه من جمال وصدق - نوعاً خاصاً من الدلالة التاريخية . فهو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغيان .

ان البيت وحده لا يكفي لا ثبات الحقيقة .. ولحكنه بالتأكيد يعطينا مادة اولية ثمينة بمكن البحث على اساسها في موقف الشعب من طغيات صدقي . واي حديث عن عصر صدقي يهمل بمثل هذا النص الفني فانه في الواقع يهمل معه شيئاً على جانب كبير من الاهمية ، هو شعور الشعب بهدذا الطغيان واحساسه العنيف بالكراهية لنظام صدقي الاستبدادي. هو الاحساس الذي عبر عنه حافظ في قصيدته تعبيراً قوياً حاراً .

وفي كتب الناديخ الانجليزي التي تعرضت للقرن التاسع عشر ، نجد ان مؤلفي هذه الكتب يعتمدون على مراجع معينة في مقدمتها روايات تشارلز ديكنز . . والسبب بالطبيع هو ان تشارلز ديكنز في كثيرمن رواياته يصور بعمق وصدق واقع المجتمع الانجليزي في بداية العصر الصناعي الرأسمالي ، حيث لم تكن هناك قوانين

تحمي العمال، وحيث كان الاستغلال يبلغ اقصى مداه، لان الهدف الوحيد للراسمالية الصناعية الناشئة هو زيادة الانتاج بأرخص الاغان .. ولذلك فقد كان الاطفال يعملون بغير رحمة ما يقرب من ست عشرة ساعة في اليوم . وكانت النساء يعملن في المصانع ايضاً . وبنفس الشروط التعيسة .

واستطاع ديكنز ان يصور هذا كله . فكانت روايته والازمنة الصعبة » ـ على سبيل المثال ـ وثيقة فنية رائعة عن استغلال الاطفال . فقد صور طريقة اصطياد الاطفال لتشغيلهم ، وصور الطريقة المرة التي كانوا يعملون بها . وبامكان اي مؤرخ ان يأخذ صفحات من هـ ذه الرواية ليقدمها وثيقة حية صادقة عن سوء النظام الرأسمالي وخاصة في مرحلته الاولى ، حيث كان هذا النظام يقوم على قاعدة غير الحلاقية ، وكان ينظر للانسان على انه آلة رخيصة ، يجب استغلالها واستهلاكها الى ابعد حد . لان تعويضها اسهل من تعويض الآلات المادية . ولذلك اصبحد يكنز مرجعاً هاماً من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جانب قيمته كفنان وروائي عظيم .

وهناك نموذج آخر في الادب الاوروبي يقدم لنا نفس الدليل على اهمية الادب كوثيقة تاريخية ، هذا النموذج هو الفنان الفرنسي الكبير «بلزاك» . يقول الكاتب الامريكي برتون راسكو عن بلزاك :

« لقد كان طلاب الجامعات في عصر بلزاك يلجأون الى قصصه – ولا يلجأون الى المؤرخين كلما ارادوا ان يعرفوا ماذا كانت الحياة في باريس خلال الشطر الاكبر من القرن التاسع عشر ، وذلك لانه كان باحثاً مدققاً بل مغالياً في تدقيقه، وكان يخبراً اميناً ، .

وهكذا اصبحت قصص بلزاك وثيقة عظيمة الاهمية بالنسبة لمن يريد ان يدرس فرنسا في القرن التاسع عشر . وفي تاريخنا يجب ان نذكر ان هذه المرحلةالاشتراكية التي نعيش فيها لم تظهر هكذا بدون مقدمات .. لقد كان لهذه المرحلة مقدمات عديــدة ، ولن يستطيع المؤرخ ان يرمم صورة للانقلاب الاجتماعي الضغم الذي حدث في حياتنا بدون الرجوع الى الانتاج الادبي . فنحن نجد ــ من ناحية ــ ادبياً مثل نجيب محفوظ ، يعطينا في رواياته - كما اصبح معروفاً للجميع ــ صورة للدمار الذي حل بالطبقة الكتلة الاساسية التي يتكون منها سكان المدن . ولا شك ان هذه الصورة المفجعة التي يرسمها نجيب محفوظ بدفة وعمق تقدم للمؤرخ مادة ثمينة الى ابعد حد . . انها تعطيه صورة للحياة في تلك الفترة . صورة لا تقل صدقاً واهمية عن الصورة الـتي اعطتها روايات ديكنز للحياة الانجليزية في القرن التاسع عشر . ان روايات نجيب ترسم صورة لمجتمع منهاد ، مجتمع لا امل فيه ، مجتمع يجب ان يتغير ويتبدل من الاساس . أن هذه الصورة التي يوسمها – بل يحفرها – نجيب محفوظ تؤكد أنهيار النظام البورجواذي في مصر قبل ثورة ١٩٥٢ ، وبكلمات اخرى : كانت روايات نجيب محفوظ ( تعزي ) المجتمع المتخلف القائم على نظام سياسي هو النظام البرلماني الغربي والقائم على نظام اقتصادي هو نظام الحرية الاقتصادية ، حيث لا حد للغني ولا للفقر . . لا حد للشبع ولا للجوع .

ان المؤرخ الصادق يجب ان يضع روايات تجيب محفوظ في مقدمات وثائــــقه التاريخية وهو يدرس مجتمع مصر قبل الثورة .

وهناك من ناحية اخرى ادب يوسف ادريس . . ان قصص هــــذا الكاتب تعطينا صورة للبذور الاولى في الثورة الاجتماعية . . انه يصور احلام الناس ورغبتها

في الوصول الى مجتمع عاهل . وعندما نتذكر على سبيل المثال قصته المعروفة وجمهورية فرحات، ندرك تماماً الفلسفة التي اصبحت تقف وراء احلام الشعب وخيالاته انه شعب مجلم بالعدل وتوزيع الثروة ، والحلاص من البؤس الفاجع الذي يعيش فيه .

من هنا لا يستطيع اي مؤرخ ان يسجل لمرحلة الثورة الاشتراكية دون ان يدرس هذه المادة الادبية التي تعطيه صورة من واقع الشعب (كما نرى عند نجيب محفوظ) ومن احلام الشعب وآماله (كما نرى عند يوسف ادريس).

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قــام بتأليفه ادباء معروفون ٠٠ بل ان الادب الشعبي الذي كتبه مؤلفون مجهولون يعتبر ايضاً مادة ثمينة للمؤرخ يجب ان يعود اليها ويستفيد منها ، ولو اخذنا على سبيل المثال موالا شعبياً معروفاً مثل موال ( الادهم الشرقاوي ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظهوره بالضبط ، ولكنه ظهر \_ في الغالب \_ في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم الينا و بعض المعلومات ، الحية عن بذور الثورة الاجتهاعية عند الشعب . ففي هـــذا الموال عديث عن ( اللص الشريف ) . . اللص الذي يسرق من الاغنياء ثروتهم ليوزعها على الفقراء ، وهو لص يتحدى الحكومة لأن هذه الحكومة كانت تلعب الدور الاكثر في المحافظة على النظام الموجود ، وهو النظام الذي ثار عليه ادهم لانه يفرق بين الناس ولا يعرف العدل .

وقد اورد الدكتور حسين فوزي في كتابه سندباد مصر والذي يعتبر مشلا أعلى للكتابة النموذجية للتاريخ اغنية شعبية عن عصر (عباس الاول) ولم يعثر حسين فوزي على الاصل الشعبي لهذه الاغنية ، وانما وجدها مترجمة في احد الكتب الاجنبية فأعاد ترجمتها الى العربية . وهذه الاغنية عن فلاح مصري شاب اختطفوه ليعمل جندياً في جيش عباس . ان هذه الاغنية تعتبر من اهم الوثائق التي تكشف لنا بوضوح عما كان يعانيه الشعب في ظل حكم عباس الاول . . لقد كان الشعب يكره هذا الحاكم ، ولا يشعر نحوه بأي نوع من الحب . ولنقرأ بعض ابيات هذه القصيدة التي ترجمها الدكتور حسين فوزي ، والتي قاده حسه التاريخي السلم الى اعتبارها وثيقة تاريخية . . ان الام تقول عن ابنها :

ر ماذا دهاه ? ماذا جرى له ؟ لم اسمع مجبره حتى عاد رفقاؤه ولم يعد معهم . . اين ولدي ؟ ولدك ( يا غلبانة ) سقط صريعاً بايدي الاعداء ، هناك بعيداً في البلاد النائية . . اماه ويا امهات الناس ، من يعيد إلي ولدي . مات ولدي ولم اكن بجانبه . مات ولم مجزن عليه مخلوق يرخي جفونه . يا امهات الناس من يعيد إلي ولدي . . ولدي . . ولدي . .

لقد كان جيش عباس يخدم الحاكم ولا يخدم الشعب ، ولم يكن للجندي في هذا الجيش قيمة ، ولا حتى مقابل مادي ، ولذلك كره الناس عباس وحروب عباس . وكانت هذه القصيدة صورة حية عن رأي الشعب في عصر لم تكن فيه اية فرصة لمعرفة رأي الشعب سوى الاغاني الشعبية التي قمثل مادة تاريخية لا يكن الاستغناء عنها .

 وغير ذلك ، ليست اقـــل اهمية في الدلالة التاريخية مـــن الحوادث السياسية الأخرى .

وهذا هو ما ننتظره من كتابة التاديخ الجديد ، وان كنا نعتقد ان نشاط الدراسات الأخرى في الادب الشعبي وعلم الاجتماع وحتى الادبية النقدية التي تهتم عمرفة ما وراء النص في ضميره وعقله .. هذا النشاط الواسع هو ولا شك الامل الذي سيساعد على كتابة التاريخ الجديد ويسهل امامه مهمته الصعبة والعظيمة معاً.

## ١- سَعيد عقل وَالْحُرُوفِ الْعَربّبير

« اسمع . انا لا احب ان اتكلم في جو من المجاملات . وانـــا لا اتكلم مـــع شخص لا احبه . وقد احببتك فسأتكلم معك بقلب مفتوح » .

ونادى سعمد عقل سكرتيرته وقال لها:

« انا غير موجود . لا اريـد ان ألتقي بأحد اليوم ، عندي عمل هــام يشغلني جداً » .

ورفع صماعة التليفون ثم قال لعامل التليفون :

« لآ اربد ان اكلم احداً فأنا مشغول جداً » ·

واغلق سعيد عقل باب حجرته في جريدة لسان الحال ببيروت وخلع جاكتته. وفك رباط عنقه وقال لي : لنبدأ الحديث ؛ قلت وانا مأخوذ بجماسته : كنت أود ان أتحدث معك في موضوعات جميلة مثل الشعر وفيروز والموسيقى . ولكنك استطعت في الفترة الاخيرة ان تفرض علينا موضوعاً آخر قد يكون جافاً ولكنه موضوع هام واساسي . لقد صدر لك كتاب بعنوان ( يارا ) هو مجموعة من

اشعارك ، ولكنك كتبت هذا الكتاب مجروف لاتينية ، وانت من اجل هـذا متهم في قوميتك . . . وانا اريد بدقه ووضوح ان افهم نظريتك في هذا الموضوع. وسارع سعيد عقل يقول :

اولا انا لم استخدم الحروف اللاتينية في كتابي ، لأنني ادخلت تعديلات اساسية على الحروف اللاتينية نفسها فأنا استخدم مثلا حرف ( C ) اللاتيني الذي ينطق بالانجليزية ( س ) في مقابل حرف الشين العربي .

تانياً احب أن أقول لك أن المسألة ليست مجرد أصلاح الحروف العربية ، بل هي ثورة شاملة ضد ( اللامعقول ) .

قلت له : وما شأن اللامعقول هنا ?

قال: ان الكتابة العربية لا تخضع لقواعد عقلية دقيقة ، بل تقوم على قواعد (لا معقولة) ، فعندما نقول الطفل ان (هذا) يجب ان ننطقها (هاذا) دون ان نكتبها بنفس صورة نطقها فنص نقول له تعلم اللامعقول ، واقبل اللامعقول ، وعش في حياتك على اللامعقول . وما اكثر هذه القواعد الحارجة على العقل والتي نستخدمها في كتابتنا العربية . اما حركتي التي قمت بها لاصلاح الحروف العربية فتقوم على اساس المنطق الدقيق .

ثلاث ساعات متتالية وانا استمع الى سعيد عقل وهو يجدثني بجهاسة زائدة عن ضرورة تغيير الحروف العربية . وكنت قد ذهبت الى سعيد عقل وانا مختلف ، معه وخرجت من هذا اللقاء وانا اكثر اختلافاً معه ، ولكنني ذهبت اليه وانا مستهين به وخرجت من لقائي معه وانا اشعر انه يجمل فكرة هامة \_ مهاكان اختلافنا معها - فمن واجبنا ان نعرفها ثم نناقشها بعد ذلك بدقة ووضوح .

والمقدمة النظرية عند سعيد عقل هي ان الحروف يجب ان تكون في دقــــة

الرياضيات ، ونحن (نستهول) الحطأفي كتابة الارقام ولكننا للأسف(لانستهول) الحطأ في الحروف التي تقابلنا كل لحظة ، ويتمثل سعيد عقل بعبارة كان احسد فلاسفة اليونان يكتبها على باب الاكاديمية التي كان يعلم فيها طلابه ، وكانت هذه العبارة تقول :

« لا يدخلن احسد ان لم يكن مهندساً » ويستطرد سعيد عقل فيقول : ان المهندس عند هذا الفيلسوف هو الرياضي الاول ، ثم يصرح سعيد عقل وهو يقول « ويل لشعب لا يدرس الحساب » .

ومعنى هذه الصرخة ان الشعب الذي لا يعرف الدقــــة لا يمكن ان يعرف الحضارة ويتقدم سعيد عقل في شرح الجانب الفلسفي لفكرته فيقول :

ان في هـذه الحياة شيئين لا ثالث لها: الانسان والمؤسسة ، والانسان يصنع المؤسسة وليس العكس ، الانسان مقدس ويجب ان نخدمه ونرعاه ، اما المؤسسة فليست مقدسة ويجوز ان تقوم بتعديلها وحتى بادرتها ، وكثيراً ما حدثت عمليات الابادة هذه وكانت مقبولة ما دامت لمصلحة الانسان فالانارة البترولية مثلا قتلناها واقمنا بدلا منها الانارة الكهربائية كل ذلك في سبيل الانسان ، ولقد كان مستشار العقل الاوروبي القديس توماس الاكوبني يقول ( اذا وجسدت انساناً يسقط ووجدت الساء تسقط ، فانني بلا تردد اذهب لانقاذ الانسان ) وسر تقدم العرب هو انه قدس الانسان ، وسر تأخر الشرق انه قدس المؤسسات .

ثم يقول سعيد عقل :

ان الحرف العربي ليس إلا مؤسسة من مؤسسات الانسان العربي ، وانسا العاجم الحرف العربي ولا اهاجم الانسان العربي ، ولو نجحت ثورتي على الحرف لاستطعت ان ألغي الامية مجروفي الجديدة في نصف ساعة من بلادنا، أما بالحروف

العربية الراهنة فنحن مجاجة الى عشرين سنة حتى يمكننا ان نقضي على الامية .

قلت لسعيد عقل: بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل في الحديث عـن المحاولة نفسها ، ما هي عيوب الحرف العربي ، وما هي ميزات الحروف الجديدة التي تقترحها ? وحدثني سعيد عقل طويلا عن محاولته .

وخلاصة حديثه انه يرى ان اللغة تشبه جسم الانسان ، امسا الحرف فيشبه الثوب ، واذا كان الجسم لا يكن تغييره فان الثوب يكن تغييره ، بل ويجب تغييره اذا اقتضت الضرورة ذلك ، او اذا اصبح هذا الثوب غير ملائم لسبب من الاسباب ... وقد اصبحت الحروف العربية غير ملائة لنا وآن الاوان لتغييرها . ولا ضير – في نظر سعيد عقل – من تغيير الحروف ، فالكتابة العربية وغير العربية قد تغييرت اكثر من مرة واحدة ، والصورة الاولى للكتابية في حضارة الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القديم يريد ان يكتب كلمة ضرب مثلا فانه يرسم صورة شخص يضرب آخر ، وهكذا ، وما زالت هذه الكتابة التصويرية موجودة عند بعض الشعوب ، ثم تطورت الانسانية واكتشفت ( الكتابة المجائية ) . وهذه الكتابة تعتمد على عدد من الحروف التي ترمز للاصوات ، وقد تم هذا الاكتشاف الهام على شاطىء البحر المتوسط في الالفالثاني قبل الميلاد ، وكانت هذه المرحلة من تاريخ الانسان مرحلة نورانية خلاقة ، فقيد اكتشف فيها الانسان كثيراً من الأفكار الهامة .

وكان الفضل في اكتشاف الحروف الهجائية . كما يقول سعيد عقل للفينيقيين الذين كانوا يعيشون في مدينة صيدا بلبنان ، وتبلغ الحروف الهجائية عند الفينيقيين اثنين وعشرين حرفاً ، وقد اصبحت هذه الحروف هي اصل معظم الحروف التي عرفت بعد ذلك في العالم كله ، فهي اصل الحروف اللاتينية والحروف اليونانية

والحروف العربية .

وضرب سعيد عقل امثلة عديدة من بينها حرف ( γ ) الفينيقي ، فقد نقل كما هو الى اللغة اللاتينية واضيفت شرطة بسيطة الى رأسه المفتوح فأصبح حرف ( و ) المعروف في اللغة العربية ، ويمكن ان نلحظ هذا في التشابه القائم بين كثير من الحروف العربية والحروف اللاتينية مثل حرف ( ل ) العربي وحرف ( ل ) اللاتيني وما دامت الحروف مأخوذة عن اصل قديم واحد بعد تعديل هذا الاصل فلماذا لا نتيح لأنفسنا ان نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل ، خاصة اذا كنا بحاجة الى ذلك .

والحروف الجديدة التي يقدمها سعيد عقل تعالج امراضاً اساسية في الحرف العربي نجعل منه حرفاً عسيراً معقداً واهم هذه الامراض :

١ - في الحرف العربي هناك نطقيات وهي الحروف العاهية المعروفة ﴿ أَ . ب ١٠ النح » . وهـــناك صوتيات ﴿ الفتحة والضمة . ١ . النح » . ويمكن حذف الصوتيات من الكتابة العربية . امـــا المحاولة الجديدة فتجعل الصوتيات في اهمية النطقيات وتفرض وجودهما معاً.

٢ - الصوتيات في الحروف العربية و الضمة والفتحة .. ، هي اشارت صغيرة ولذلك فبالامكان الاستغناء عنها دائماً ، ولكنها يجب ان تكون حروفاً حتى تكون جزءاً اساسياً من الكلمة ، فلو كانت الضمة هي الحرف اللاتيني لما امكن الاستغناء عنها على الاطلاق .

٣ - في الحروف الجديدة يطالب سعيد عقل باستقلال كل حرف عن الآخر
 حتى نتخلص من تعده صور الحرف الواحد ، فحرف الباء مثلا يكتب على صورة.
 ( ب ) وعلى صورة ب حسب وضعه في الكلمة والواجب ان تبقى صورة الحرف.

في كل الاحوال واحدة لا تتغير .

إلى النقط على النقط وهذه النقط بحب إلغاؤها لأنها تعرضنا للخطأ . فلو كتبنا كلمة (خرب) وزحزحنا النقطة قليلا عن فوق الحاء الى الراء اصبحت الكلمة هي (حزب) وتغير المعنى تغييراً تاماً . ومعظم علماء العربية منذ سيبويه حتى اليوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في الكلمة العربية . ومعاولة سعيد عقل الجديدة تستغني عن النقط تماماً .

٥ - تعاني الحروف العربية مــن اختلاف الحجم فالفرق بين حرف (ط) وحرف (ب) فرق كبير ولو صغرناهما الى النصف لكان حرف الطـاء ظاهراً وحرف الباءغير ظاهر على الاطلاق ، وعيب الحجم في الكتابة العربية عموماً بتضح بشكل بارز جداً في كتابة الارقام ، فالصفر في الكتابة العربية هو مجرد نقطة (٠) ما الصفر عند الاوروبيين فيظهر بوضوح (٥).

٣ - ليس في الحروف العربية حرف الكابيتال ، او ما كان يسمى في وقت من الاوقات بحرف التاج بالإضافة الى الحرف العادي ، وحرف و الكابيتال ، او التاج وئيسي جداً ، واللغات الاوروبية تهتم بهذه المسألة فكل حرف له شكلان الاول عادي مثل حرف b والثاني كابيتال مثل حرف B

واهمية حرف الكابيتال انه يميز بداية الكلام من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان هذا الحرف يميز الاعلام فاذا كتبنا كلمة ( وردة ) لا نعرف اذا كانت هي الزهرة ام المرأة المعروفة بهذا الاسم ، ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان نكتب به اسم الفتاة لنميزه عن الزهرة .

هذه هي اهم الملاحظات على الحرف العربي . والتي تجنبها سعيد عقل في محاولته المجديدة ، وان كان قد نجنب في هـذه المحاولة بعض العيوب المرجودة في اللغات

الاوربية ايضاً . ففي اللغة الانكليزية مثلا ينطق الحرف الواحد احياناً بأكثر من صوت واحد مثل حرف X وله في الانجليزية ما يقرب من خمسة اصوات . كما ان هناك صوتاً واحداً لا يدل عليه إلا حرفان مثل ( Ch ) والذي ينطق بالانجليزية كما ننطق نحن الشين .

ولذلك فسعيد عقل يدعوا الى استخدام الحرف الواحد لصوت واحدلا يتغير ، كما يدعو الى ان يكون الصوت الواحد له حرف واحد يدل عليه بدلا من حرفين. او اكثر .

وهذه المحاولة رغم مظهرها الموضوعي فانها تعتمد على اخطاء جوهرية ، وتؤيدي. الى نتائج خاطئة . وذلك ما نناقشه في المقال التالي .

## ٢- سَعِيدعقل والمحروف العَربيّبة

ما هي قيمة المحاولة الجريئة التي قـــام بها سعيد عقل لتغيير الكتابة بالحروف الراهنة ؟

هل يمكن ان تنجح هذه المحاولة ? وهل يمكن ان تعيش ?

قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد ان نعود قليلا الى الوراء . فهناك محاولات سابقة من هذا النوع قبل محاولة سعيد عقل .

وقد سارت هذه المحاولات السابقة في ثلاثة اتجاهات .

في الاتجاه الاول نجد بعض المستشرقين المشكوك في ولائهم للثقافة العربية وللأمة العربية ، ومن بين هؤلاء المستشرقين القاضي الانجليزي ولمور الذي كان يعمل في مصر في اوائل هذا القرن ، وقد اصدر ولمور في سنة ١٩٠٢ كتاباً عن اللهجة المحلية المصرية ، ووضع لهذه اللهجة قواعد ، ودعا الى اعتبار اللهجة القاهرية لغة للكتابة بدلا من اللغة العربية الفصيحة .

ومن هؤلاء المستشرقين وليم ولكوكس، وهو موظف انجليزي كان يعمل

في مصر مهندساً للري ، وقد دعا هو الآخر الى استخدام اللهجة العامية بصورة نهائية بدلا من اللغة العربية الفصيحة ، وقام بترجمة الانجيل إلى اللهجة العامية المصرية .

والتغيير الذي يتم في الكتابة العربية بناء على هذه الدعوة هو تسكين اواخر الكامات وبذلك تتخلص الكتابة العربية تماماً من الاعراب.

ولا يمكننا ان ننظر الى هذه المحاولة إلا على انها جزء من المحاولات الواسعة لاحياء اللهجات المحلية في البلاد العربية بل وفي كل البلد الحاضعة للاستعاد ، والهدف الواضح الصريح من هذه المحاولات هو تدعيم الفوارق بين البلاد العربية ، وايجاد لغات متعددة نحل محل اللغة العربية ، مجيث تفقد هذه اللغة قيمتها ونفوذها كقوة من قوى الوحدة السياسية بين انحاء هذه المنطقة .

والاتجاه الثاني بين محاولات تغيير الكتابة باللغة العربية هو الاتجاه الذي ظهر مع ظهور التأثير الغربي في الفكر العربي ، فقد رأى بعض المفكرين ان تأخف البلاد العربية بالطابع الغربي في الحياة والفكر ، ورأى هؤلاء المفكرون ان اللغة العربية يجب ان تقوم على قواعد قريبة من قواعد اللغات الاوربية المختلفة .

ومن هؤلاء المفكرين الداعية الاعظم الى تحرير المرأة قاسم امين ، فقد رأى قاسم امين المرأة ، وانتهى رأيه الحان تحرير اللغة يجب ان يقوم على الغاء الاعراب بحيث تصبح نهاية جميع الكلمات ساكنة .

ويقول قاسم امين عن هذه المحاولة ، بهذه الطريقة وهي طريقة جميع اللغات الافرنجية واللغة التركية ايضاً بمكن حذف قواعد النواصب والجوازم والحسال

والاشتغال . . النح بدون ان يترتب على ذلك اخلال باللغة ، أذ تبقى مفرداتهــــا كما هي » .

وقد بلغت دعوة المتأثرين بالفكر الغربي والحضارة الغربية اقصى تطرفها عند عبد العزيز فهمي الذي نادى في المجمع اللغوي سنة ١٩٤٣ بكتابة الله غة العربية بجروف لاتينية والغاء الحروف العربية ، واراد عبد العزيز فهمي من وراء هذه المحاولة ان يربطنا بالحضارة الغربية بشكل حاسم .

وكان مصير هذه المحاولة عند قامم امين او عند عبد العزيز فهمي الفشل . اما الاتجاه الثالث بين محاولات تغيير الكتابة العربية فقد اظهر مع ظهور الدعوة الى القوميات المحلية ، فعندما كان لطفي السيد ينادي بأن مصر للمصربين او ينادي باحياء القومية المصرية اتجه ايضاً الى المناداة بتغيير كتابة اللغة العربية ، وارتبطت دعوته بالدعوة الى استخدام العامية في الكتابة ، وكان ذلك في منة ١٨٩٩ .

وقد فشلت هذه الدعوة ايضًا وتخلى عنها صاحبها بعد ذلك .

هذه هي تقريباً الاتجاهات الثلاثة التي سارت فيها الدعوة الى تغيير الكتابـــة باللغة العربية .

والنتيجة العامة كما هو واضح ان كل هذه الدعوات قد قامت في ظروف تنفي عنها صفتها العلمية الحالصة ، فالمستشرقان الانجليزيان تصدر دعوتها عن ضعف في الارتباط للبيئة العربية والثقافة العربية ، وعبد العزيز فهمي تقوم دعواته الى الكتابة بالحروف اللاتينية على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درجة الذوبان فيه ، ودعوة لطفي السيد جاءت نتيجة احساس قومي ضيق غير ناضج فقد كانت رؤية لطفي السيد في ذلك الوقت المبكر ( ١٨٩٩ ) للواقع المصري ناقصة

فالارتباط العضوي بين مصر والحضارة العربية بثقافتها وواقعها المادي لم يكن واضحاً في آخر القرن الماضي وكل ماكان واضحاً امام المفكرين هو ان القومية المصرية كانت تعنى التخلص من الانجليز والاتواك .

فأين تقف محاولة سعيد عقل من هذه الاتجاهات .

ان محاولة سعيد عقل تجمع بين الدعوة الى رفع مستوى الحضارة في البلد العربية من ناحية وتدعو من ناحية اخرى الى الاهتمام بالقوميات المحلية ، وذاك لأن دعوة سعيد عقل الى تغيير الحروف مقترنة بدعوة اخرى هي الكتابة باللهجات الشعبية المحلية .

وعلى هذين الاساسين . الاساس الحضاري والاساس القومي الاقليمي يجب ان نناقش سعيد عقل .

ولنبدأ بالجانب الاول وهو الجانب الحضاري ، ان اي دراسة للدول المتقدمة في العالم في مراحل التاريخ المختلفة تثبت اثباتاً وأضحاً ان التقدم الحضاري لا علاقة له باللغة .

ففي آسيا نجد ان اللغة اليابانية لغة صعبة معقدة ، وطريقة كتابتها شديدة التعقيد والغرابة ، وهي تعتبر من اكثر اللغات تخلفاً في العالم من ناحية حروفها وطريقة كتابتها ، ولكن هذا التخلف و اللغوي ، لم يمنع اليابان من ان تكوف دولة صناعية كبرى في العصر الحديث ، ولقد اصبحت اليابان دولة صناعية من الدرجة الاولى قبل الحرب العالمية الثانية وكانت في تقدمها الصناعي تفوق بعض الدول الاوربية الناهضة ، وقد استطاعت اليابان بعد ما اصابها من دمار في الحرب العالمية الثانية ان تعود من جديد الى مجدها ، دون ان تعوقها حروفها المعقدة العالمية الصعبة ،

وفي نفس الوقت نجد دولة آسيوية اخرى هي تركيا قـــد تركت الحروف العربية وكتبت لغتها بالحروف اللاتينية ، وحقق مصطفى كمال ــ مـــن الناحية الشكلية ــ هدفه وهو جعل تركيا جزءاً من اوربا .

فها الذي استفادته تركيا من هذا التغيير في الحروف ? وما الذي استفادته من الكتابة بنفس الحروف التي تستخدمها اوربا وامريكا ؟

لا شيء ، فتركيا ما تزال دولة متخلفة وهي دولة يسيطر عليها نظام رأسمالي فاش لا علاقة له بالحضارة العصرية . . لم نسمع ان تركيا قد اصبحت دولة صناعية ، من الدرجة الثانية او الثالثة ، ولم نسمع ان حركة فكرية او فنية ضخمة قد نشأت فيها فما زالت تركيا دولة تعتمد اعتاداً كاملا على المعونات الحارجية الضخمة وعلى الزراعة والسياحة ، ورغم ان الثورة التركية بقيادة مصطفى كمال قامت منذ سنة ١٩٢٢ إلا ان تركيا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطويلة الى درجة من التقدم لها قيمة او اهمية ، وما زالت دولة متردية الى ابعد حد في التخلف الاقتصادي والسياسي والفكري .

ونستطيع أن نجد مثالا واضحاً آخر ، فاللغة اليونانية المعاصرة تشبه \_ مع بعض الخلاف اللغة اليونانية القديمة ومع ذلك فقد استطاع اليونان القدماء ان يخلقوا أعظم حضارة عرفها التاريخ القديم في الفنون والآداب والفلسفة والعلوم ، وهذه الحضارة تعتبر حتى اليوم مصدراً خصباً عظيا تتغذى منه الانسانية في القرن العشرين ورغم هذا التاريخ اليوناني القديم الحصب ، نجد أن اليونان المعاصرة لا يمكن مقارنتها باليونان القديمة بحال من الاحوال وغم تقارب اللغة.

ما هو مغزى هذه الامثلة كلها ؟

مغزاها ان اللغة رغم اهميتها الكبرى ليست الاساس الجوهرى للتقدم والحضارة

فهناك شعوب تتقدم رغم تأخر لغتها ، وهناك شعوب تتأخر رغم تقدم لغتها . . وليست اللغة ابداً هي العامل الحاسم في تأخر الشعوب . والذي يحدث عادة ان اللغة – على العكس – تتقدم بتقدم الشعب الذي يتعدث بها ، فلم تكن الايطالية مثلا لغة ذات قيمة حتى جاء و دانتي ، فبععل منها لغة اوربية لها قيمتها واهميتهاولم تكن اللغة الروسية تجذب احداً منذ مائتي سنة تقريباً ولكن العالم كله اتجهه الى الثقافة الروسية والفكر الروسي عندما ظهر بوشكين وظهر بعده جوجول وتولستوي ودستو يفسكي و تشيكوف وتورجنيف . لقد استطاع هؤلاء العباقرة ال يلفتوا نظر العالم كله الى اللغة الروسية ، فاتجه اليها الاوربيون ودرسوها وترجموا عنها ادبها الرفيع العظيم .

ان الشعوب في تقدمها تخضع لعوامل اخرى مختلفة غير اللغة ، فاللغة المعقدة المتخلفة لا تعوق التقدم بحال من الاحوال واللغة السهلة البسيطة قد تساعد على التقدم ولكنها لا يمكن ان تصنعه من العدم .

وهذا الموقف يتضح تماماً من دراسة ظاهرة مثل انتشار الامية في البلاد العربية يقول سعيد عقل ان محاولته سوف تلغي الامية في وقت قصير ، بينا تقف اللغة العربية بطريقة كتابتها الحالية في سبيل هذا الهدف .

فهل صحيح ان انتشار الامية في البلاد العربية او في بـــلاد اخرى يرجع الى صعوبة اللغة ? ان هـــذا القول خاطىء وغير علمي ، والسبب الحقيقي في انتشار الامية هو الفقر ، فالامية لا توجد الاحيثا ينتشر الفقر لان الامية ظاهرة «اجتاعية اقتصادية » وليست ظاهرة لغوية فالصعيد في مصر انجب طه حسين الذي يعرف اصول اللغة العربية معرفة تامة ، ويعرف اصول اللغة الفرنسية ويجيدها اجادة تامة ايضاً ، وهذا الصعيد نفسه هو البيئة التي تنتشر فيها الامية بنسبة عالية جداً .

فما هو الفرق من ناحية معرفة اللغة واجادتها بين طه حسين وبين اي مواطن في الصعيد ? الفرق هو ان طه حسين وجد الظروف التي ساعدته عسلى ان يتعلم ويعرف العربية وغيرها ، ثم وجد هذه الظروف التي كشفت نبوغه وعبقريته ، آلاف المواطنين الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة في الصعيد لم يجدوا هذه الظروف والسبب هو الفقر وقلة المدارس وسيطرة الاقطاع بصورته الرهيبة حتى سنة١٩٥٢ على مصر كلها . وفي مثل هذه الظروف كان من الصعب على المواطن ان يجد مجرد القوت ، وكان التعليم نوعاً من الرفاهية والترف .

واي مشروع لمحو الامية كان يجب ان يبدأ من الجذور ، من القضاء عـــــلى الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية التعسة التي كان المواطنون يعيشون فيها .

وهكذا لا يكن ان نتقبل القول بأن اللغة هي سبب تخلف الامة العربية ، ولا يكن ان نتقبل القول بأن انتشار الامية راجع لصعوبة الكتابة باللغة العربية وهناك نتيجة خطيرة اخرى توصل اليها سعيد عقل في ثورته على الحروف العربية ولعل هذه النتيجة هي الهدف الاساسي من هذه الثورة ، هذه النتيجة هي دعوته الى استخدام العامية في الكتابة ، فالاساس في تغيير الحروف العربية عند سعيد عقل هو ان تكون الكلمة العربية المكتوبة مطابقة للنطق بها ، وتعميق هذه الدعوة بالطبع ينتهي الى المطالبة بالغاء التناقض بين لغة الحديث ولغة الكتابة ، وعلى حد تعبير سعيد عقل ، ان اللغة التي تترك الفم تصبح لغة ميتة ، وبالتالي فان اللغة العربية الفصحى تكون لغة ميتة ، ويجب علينا ان نستخدم بدلا عنها اللغة العربية المعامة . . لغة الحديث .

وسعيد عقل بهذه الفكرة يطعن وظيفة اللغة العربية الفصحى في الصميم فاللغة العربية الفصحى تقوم بوظيفة اساسية هي الربط بين اجزاء الوطن العربي ، بمايساعد

في خلق التكوين السياسي الذي تتمناه الامة العربية وتطمع اليه وهو تكوين الدولة العربية الواحدة ، هذه الدولة التي ستكون اساساً لحضارة عربية قوية وهذه الدولة وحدها هي الرد الحاسم على التخلف الذي تعانيه الامة العربية . . الرد على الفقر والتخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعار ، وعلى وجود اسرائيل بوضعها الراهن وبالمالها في المستقبل .

وقيام اللهجات كأساس للغات جديدة في البلاد العربية المختلفة سيكون اساساً قوياً للانفصال بين هذه الدول ، وسيمثل في النهاية عقبة رئيسية في سبيل الوحدة التي يجب ان تتم بين هذه الدول .

وهناك نتيجة اخرى من النتائج العديدة لاستخدام اللهجات العامية كأساس. لغوي جديد في البلاد العربية ، فكل لهجة يجب ان تبدأ من جديد في تكوين. تراثها الفكري يجب ان تترجم الى كل لهجة عربية آثار الادب العالمي بما فيه الادب العربي فكل مسرحية لشكسبير يجب ان تترجم الى خمس لغات او لهجات شعبية عربية وكل كتاب لطه حسين او لتوفيق الحكيم يجب ان يترجم الى هدذه اللهجات .

وكل هذه الاعمال بحاجة الى عدة اجيال متفرغة للقيام بها ما يكن ان يعتبر مأساة حقيقية .

والخلاصة ان محاولة سعيد عقل رغم ذكائها وعمقها وجرأتها تفرض علينا ان

نحكم عليها في حدود هذه النتائج :

اولا — انها محاولة تسيء فهم المشكلة العربية الرئيسية ، وتضفي اهمية على مشكلة جانبية تويد ان نضعها في صدر المسرح وهي مشكلة الكتابية العربية ، فالمشكلة الرئيسية في الوطن العربي هي تخلفه الاقتصادي و تجز ثنه السياسية التي تعتبر عاملا حاسماً من عوامل التخلف الاقتصادي . والذين يريدون تقدم الانسان العربي حقا يجب عليهم ان يضعوا هاتين المشكلتين الرئيسيتين في المقدمة اولا وقبل كل شيء . وسعيد عقل بتركيزه على المشكلة اللغوية واعتبارها الاساس في تخلف البلاد العربية يسيء تشخيص المأساة التي يعانيها الناس في الوطن العربي .

ثانياً ان سعيد عقل يبالغ في ابراز الصعوبات القائمة في اللغة العربية فكل لغات العالم وعلى رأسها اللغات الاوربية ملأى بصعوبات مسن نوع آخر ، ولكنها في النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العربية كثيراً ، بل ان الكتابة العربية فيها بعض الميزات الكبرى - كما لاحظ المستشرق نلليو - فهي كما يقول هذا المستشرق الكبير لغة قريبة من الاختزال اي انها تختصر الكثير من الحركات التي تختصر بالتالي وقتاً وجهداً كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما يمنع ابداً من معالجة العيوب الموجودة فعلا في الحط العربي على ان يتم ذلك في حدود المصالح الاساسية للمة العربية ، بل ان من الواجب ان نناقش مشكلة الكتابة العربية ولكن على على اساس جديد غير الاساس الذي وضعه سعيد عقل .

ثالثاً – لم يقل احد لسعيد عقل انه يجب القضاء على اللهجات الحلية ، والقضاء على ما فيها من تراث فني له قيمته ، ولم يمنع احد سعيد عقل من كتابة اشعاره باللهجة العامية اللبنانية اذا كان يجد لديه الدافع الفنى الخاص الى ذلك ، فالاغاني الشعبية العربية معترف بها ، والشعراء الذين يكتبون باللهجات الشعبية معترف

بهم ، ولم يطالب أحد بالقضاء عليهم على الاطلاق .

فالعربية الفصحى لا تقرض ( ارهاباً لغوياً ) ولكنها ايضاً بجب ألا تكون ضحية لبعض « النزوان » التي لا تستطيع ان تجد دعامة علمية على الاطلاق .

لقد بدأ سعيد عقل شاعراً عربياً يتردد شعره على افواه الجماهير العربية مسن المحيط الى الخليج ، وانتهى مفكراً يعيش في موقعة صغيرة ، يلتف حوله بضع مئات من الحاقدين على الامة العربية والذين لا يريدون لها اي نوع مسن التقدم والارتقاء . كان سعيد عقل يفكر للملايين فأصبح يفكر للمئات ، وهذا هو المصير الطبيعي لشاعر مفكر يهدر فنه وفكره في محاولات خاسرة ، ويتحول في النهاية من اغنية جميلة الى اداة يستخدمها اعداء العرب واعداء الامة العربية ... فمحاربة اللغة العربية بهذا العنف لا فرق بينها وبين محاولة الفرنسيين لابادة اللغة العربية في مصر .

ولن يكون مصير محاولات سعيد عقل افضل من مصيرالمحاولات السابقة لانها رغم جاذبيتها وجرأتها لا تقوم على اساس علمي او حضاري .

## رواية جوستين والاضابع القذرة

الوغد الكبير، صاحب الاصابع القذرة، الرجل الانجليزي الحسيس.

كل هـــذه الصفات ليست من كلامي ، ولكنها صفات اطلقها الناقــد المثقف وشدي صالح في مقال له بمجــــلة الاذاعة على الكاتب الايرلندي ولورانس داريل. صاحب رواية وجوستين، وهي الحلقة الاولى من رواية ورباعية الاسكندرية، التي ختكون من اربعة اجزاء .

ورغم ان رشدي صالح كاتب معتدل دقيق ، فانه لم يتردد في تمزيق و داريل » يهذه الصورة العنيفة، واخيراً حكم عليه بالاعدام الادبي .

وفي نفس الوقت يوجد نقاه غربيون محايدون يجمعون على ان هذه الرواية التي هاجمها الناقد العربي هي و اعظم عمل فني ظهر في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية المالي الآن ، فأين الحقيقة اذن ؟

اين هي الحقيقة بين الناقد العربي والنقاد الاجانب ?

ان رشدي صالح يهاجم وداريل، لانه في رأيه - رسم صورة ظالمة مظلم له

لمدينة الاسكندرية، فالرواية في رأي رشدي نوع من السم الذي يدسه الكاتبعلى المصريين ونوع من الدعاية المغرضة التي يروجها ضدنا هذا الكاتب.

ولماذا يدس علينا «داريل» ويحقد، . . ان السبب في رأي الناقد هو ان «داريل» انجليزي يحمل في مظهره الناعم حقداً على المصريين وكراهية لهم ، والحقيقة التي لا اهري كيف غابت عن الناقد المثقف هي ان «داريل» رغم انه كان يعمل مسع الانجليز ، فانه ليس انجليزيا بل هو ايرلندي، واذا كان الانجليزي محقد علينا ، وينظر الينا نظرة خاطئة ظالمة ، فلماذا محقد علينا الايرلنديون ?

ان الايرلنديين بالذات يشعرون بنفس شعورنا نحو الانجليز . . انهم مثلنا خضعوا للاستعماد الانجليزي وذاقوا عذابه ومرارته ، وكان كتاب ايرلندا واهباؤنا يتجاوبون معنا تجاوباً ملموساً في كفاحنا ضد الاستعمار الانجليزي ، والادباء والمثقفوت في مصر يذكرون مسرحية دجون بول الاخرى ، السبي كتبها الكاتب الايرلندي العالمي دبر ناردشو ، ، وفي هذه المسرحية هاجم دشو ، الاستعمار الانجليزي في مصر هجوماً عنيفاً ، وسجل ماساة دنشواي واحتج عليها وعرضها امام الضمير الانساني مأساة خلقها الانجليز والاستعمار الانجليزي وكانت هذه المسرحية من اقوى الاسباب التي اخرجت طاغية الانجليز «كرومر» من مصر .

فليس في تراث ايرلندا او تاريخه\_ او كفاحها ما يجعل الايرلنديين حاقدين او ساخطين علينا ، ولهذا فان ولورانس داريل، لا يمكن ان يكون بطبيعته واحساسه الفطري ضد مصر وهو ابن شعب عانى ما عانيناه من كل الوجوه.

هذه هي الحقيقة الاولى .

اما الحقيقة الثانية فهي ان دداريل، قد كتب روايته عن الاسكندرية قبل. الحرب العالمية الثانية وفي اثناء الحرب اي انه كتبها عن فترة كانت مصر كلها\_لا

الاسكندرية وحدها تعيش في موجات من التعاسة والشقاء كانت تعيش في نظام من اسوأ الانظمة التي عرفها التاريخ ، وقد حول هذا النظام مصر الى مجتمع تعس شقي سحقه الاقطاع والاستعماد وفساد الحمم فامتماذ بالجهل والبطالة وعدم الثقة بالنفس .

وكانت الاسكندرية بالذات مدينة مفتوحة لكل الغزاة والفاتحين من شي انحاء العالم، وكان هؤلاء الغزاة الاجانب محكمونها بانحلالهم واموالهم ورغبتهم الوحشية في الثراء واللذة، وربما جاء هؤلاء الغزاة من بلاد كانوا فيها متعطلين لاقيمة لهم، لان الاسكندرية ، ومصر كلها في ذلك الوقت ، كانت فردوس الجميع وارض الاحلام بالنسبة للجميع الا بالنسبة لابنائها الحقيقيين ، فقد كانت جحيا من الفقر والالم .

فما هو ذنب ولورنس داريل، في نظر رشدي صالح، وهـذه هي الحقيقة المرة التي كانت موجودة بالفعل والتي صورتها روايته بصدق وامانة وبدون اي نوع من الحقد والشماتة ؟! . . هل كانت مصر جنة? هل كان اهلها سعداء يعيشون في نعـيم. ورخاء . . لا يستطيع احد ان يقول مثل هذا الكلام .

عندما يقول «داريل» عن الاطفال المصريين في تلك الفترة الحزينة المظامة «ان الحيوط السود تلصق نفسها بشفاههم» وعندما يقول عن الاسكندرية «ان الذباب والشحاذين يملكون ايامها». عندما يقول الكاتب الروائي ذلك فتلك هي. الحقيقة المريرة التي رآها الفنان وصورها بصدق ، فلم تكن مصر قبل الثورة جنة للشعب بلكانت على العكس جميها يجرق ويسمق.

وهذه هي الحقيقة التي احس بها الفنان العربي نفسه وصورها وعبر عنها ٠٠ فما، رأي رشدي صالح في نجيب محفوظ مثلا ? ان روايات نجيب تحمل هذه الصورة المؤلمة بل اكثر منها بكثير، فنجيب يصور مصر قبل الثورة في صورتها الحقيقية وهي صورة تثير الاسى والالم فهل هناك اكثر قسوة وفظاظة من «زيطة» صانع العاهات الذي صوره نجيب في رواية « زقاق المدق» والذي كان يعيش بين القبور ويسرق الجثث ؟ وهل هناك اكثر بشاعة من من شخصية «البلطجي» في بداية ونهاية . . هذا النموذج الانساني الذي كان يعيش في عسالم من المخدرات و بتاجر في شرفه ويعيش حياة ليس فيها لمحة من لمحات الجمال ؟ . .

وروايات نجيب مليئة بصور الانهيار والسقوط اللذين وقع فيهما الناس في مصر قبل الثورة . . مصر الحزينة . . مصر المأساة في ذلك الوقت وتلك الفترة من التاريخ .

هل نستطيع ان نقول عن نجيب محفوظ الفنان العظيم الذي احب بلاده و آمن بها هل نستطيع ان نقول عنه انه يكره مصر او يحقد عليها? هـــل نستطيع ان نقول انه يدس السم على مصر لمجرد انه رسم هذه الصورة الحزينة لمصر . في الوقت الذي كانت فيه حزينة بالفعل ، مسحوقة بالفعل تنتظر الحلاص الذي جاءها بثورة ؟ ١٩٥٢

اننا لا نستطيع ان نصف نجيب محفوظ بشي، من هـذا ، ولا نستطيع ان فتهمه او نحاكمه ، بل اننا على العكس نقدره ونحبه ، وتقدم اليه الدولة الجوائز ، لانه فنان صادق صور ما رآه واحس به ، وكانت هذه الصورة الفنية جزءاً مـن حالديناميت ، الذي نسف النظام القديم وهيأ النفوس والعقول للقضاء عليه وتغييره .

والصورة التي رسمها نجيب محفوظ للقاهرة قبل الثورة اعنف واقسى من الصورة التي رسمها لورانس داريل الاسكندرية قبل الثورة ، فلماذا نحاسب داريل عسلى ما لم نحاسب عليه نجيب ، ام ان داريل لا يحق له ان يصور واقعنا كما عاشه لمجرد

انه اجنبي من ايرلندا ؟٠

في اعتقادي ان هذه النظرية مخطئة ، لان الحقيقة هي الحقيقة سواء جاءت على لسان فنان عظيم مثل نجيب محفوظ او فنان عظيم مثل لورانس داريل ، بل لا يجوز ابداً ان نكره نقد الآخرين ونثور عليه ما دام هذا النقد صادقاً وليس وراءه نية سيئة ،

ولا يستطيع احد ان يثبت سوء نية داريل على الاطلاق .

وهناك مواقف مشابهة في آداب العالم ولم يقل احد ابداً ان ديكنز عدو لانجلترا او حاقد على انجلترا ، وغم ان ديكنز قد رسم صورة قاقة كثيبة لانجلترا في القرن التاسع عشر ، فغي رواياته المعروفة مثل (الازمنة الشاقة) و (آمال كبيرة) و (اوليفرتوست) صور ديكنز الظلم الاجتاعي والجوع والاحزان التي كبيرة ) و (اوليفرتوست) صور ديكنز الظلم الاجتاعي والجوع والاحزان التي كانت تملأ حياة البيئات الشعبية ، حتى لفد اصبحت رواياته من الوثائق التاريخية التي تثبت بشاعة النظام الرأسمالي الانجليزي حيث كان العال يعملون ١٦ ساعة في النهار ويتقاضون اجوراً تافهة زهيدة ، وحيث كان الاطفال يعملون اهمالا شاقة قاتلة ، وهذه هي نفس الصورة التي صورها ده ه لورانس ايضاً في روايته المعروفة (ابناء وعشاق) ، ففي الرواية صورة اليمة للعمل في مناجم الفحم الانجليزي وفيها صورة من الجتمعات ، ان القصة من الجتمعات ، ان القصة في حقيقتها قصيدة (هجاء) للمجتمع الانجليزي الرأسمالي وعاداته وتقاليده ومظالمه ، ومع ذلك لم يتهمه النقاد المستنيرون ابداً بأنه ضد انجلترا او حاقد على انجلترا .

وهذا هو ايضاً وضع اديب مثل تشيكوف الذي صور عذاب روسيا وهوان. روسيا في اواخر القرن الماضي ، ومع ذلك لم تتبرأ منه روسيا ولم يقل احد انـــه حاقد على روسيا او ابن عاق لها . والناذج كثيرة متعددة في ادب العالم ، على ان داريل في روايته لم يكن يرسم هذه الصورة الكئيبة الحزينة الا للبيئة الاجتاعية التي سيطر عليها الفقر والظلم الاجتاعي وامتلأت بانحلال الاثرياء وانحرافهم ، اما المدينة نفسها ، فقد كان يحبها ويشعر نحوها بعاطفة كبيرة ، لقد كانت تلهمه الشعر والحنان والاحساس الغامر بحب الجمال، ولكن رشدي صالح في هجومه على الرواية لم يقم وزناً لهذا الاحساس الداخلى العميق الذي ه لله الشعر والعطر العاطفي.

ولناخذ نموذجاً لهذا اللونمن قول داريل في الجزءالرابع والاخيرمن الرواية:
﴿ اَنَ تَكُونَ بِكُلَ هَذَهُ الرَّوعَةُ وَهَذَا الْجَمَالُ حَتَى وَسَطَ مَبَاذُلُ الْحَرْبِ الْهُوجَاءُ ...

لقد كانت وردة روحانية وسط الظلام ) .

ويقول عن الآذان في الجزء الاول ـجوستينــ: (سمعت صوتاً معلقاً كالشعرة في طبقة الهواء التي يواها النخيل فوق جو الاسكندرية ٠٠٠ الله اكبر ١ الله الحبر ٠٠٠ لقد شق النداءالعظيم طريقه الى وعي الناعس حلقة بعد حلقة مـــن الكلمات كثيفاً بقوته الواتعة على شفاء النفوس) .

فلماذا نقتطع الصورة المظلمة المنقولة من الواقع ونحكم بها على المؤلف ولانقيم وزناً للصور الاخرى المشرقة التي تعبر عن احساس الكاتب ومشاعره الحقيقية?لقد نقل وشدي صالح الصور الاولى وتجاهل الصور الثانية تجاهلا تاماً .

وقد نسي رشدي صالح الى جانب هذا كله حقيقتين هامتين : الاولى هي ان كل شخصيات الرواية اجانب يعيشون في الاسكندرية باستثناء شخصية واحدة لاحد الاثرياء المصريين هي شخصية ( نسيم ) فالانحلل والاضطراب النفسي والقلق الذي تعيش فيه هذه الشخصيات لا يمس الاسكندرية العربية المصرية في شيء ، انه يمس هده البيئات التي احتلت الاسكندرية في وقت من الاوقات شيء ، انه يمس هده البيئات التي احتلت الاسكندرية في وقت من الاوقات

وسيطرت عليها الى حد بعيد .

اما الحقيقة الثانية فهي ان داريل كتب الرواية بأسلوب شعري يميل الى الرمز والرواية كلها تصدر عن نفسية حزينة حزناً عميقاً احس به فنان مخلص ازاء العالم، عربا بسبب مشاكله الكثيرة. . ربما بسبب احساسه بالوحدة والعزلة في الاسكندرية عندما كان يقيم فيها.

فقد كان في نهاية الامر غريباً عن المدينة يكافح في عمل صغير بها من اجل الحياة والقوت، ولذلك كان يرى في فقر البيئات الشعبية وعذابها وحتى انحرافها ومزاً لهذا الحزن الذي يشعر به نحو العالم ، كما يرى ايضاً في ثراء الاغنياء والاجانب، وفي انحلالهم ومز العالم ينهار ويتداعى .

كان الاغنياء ينهادون ويسقطون في طريقهم الى النهاية ، وكان الفقراء يتعذبون ويتألمون في طريقهم الى بداية جديدة ، الى التمرد والثورة . . . ولكن صورة الانهيار في الاسكندرية كانت توحي في النهاية بالحزن وتقدم رمزاً واضحاً له وبعد . . . فرشدي صالح ناقد وما كنت احب له ان يهاجم فناناً كبيراً بهذه القسوة وبشكل يؤيدفكرة من اخطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية ، فالادب ليس وظيفته الدعاية ولكن وظيفته التعبير بصدق ، والرؤية بصدق ، ولم يوجد في تاريخ الفن اسوا من ادب الدعاية ولا اكثر كذباً وافتعالا من هذا الادب .

وواجنا بدلا من مهاجمة داريل ان ندعوه على العكس لزيارة مصر ، ليرى الاسكندرية الجديدة بعد ان خرج منها الغزاة الاجانب الذين شوهوها وخنقوها لفترة طويلة ، ولكي يرى القاهرة الجديدة ، بل ليرى مصر الجديدة وهي تنزع عنها رداء الماضي الاسود ، لتلبس رداء جديداً ، كله حيوية وعبقرية ، وألم تابع من العمل والطموح لا من الضياع والانسحاق ،

و لا شك ان فناناً عظيا مثل داريل سيجد في هذه الصورة مــــا يوحي له بشيء جديد ، وعالم جديد وغاذج انسانية جديدة .

بهذا وحده نودعلى الصورة الحقيقية التي رسمها لنا داريل في الماضي . بصورتنا الجديدة المتألقة . وبهذا وحده نعبر عن احترامنا للفن الصادق وللفنان الذي قال عنه النقاد بحق : انه و احد من اعظم الروائيين المعاصرين .

## طريق الصحنب في الفنّ

شاهدت برنامجاً في التلفزيون العربي ، عن معركة دعين جالوت، التي وقعت بين التتار وبين المصريين في عام ١٢٦٠ وانتهت بهزيمة التتار بعد حرب قاسية عنيفة .

وفي هذا البرنامج قدم المؤلف نموذجاً لأحد هؤلاء التنار، فاذا بنا امام رجل سكير لا يكاد مجتمل المشي على قدميه ، مجاول ان يقتحم البيوت وان يعتدي على النساء في الشوارع علناً امام الناس وهو يهذي ويترنح.

وقد اراد المؤلف بهذا النموذج ان يعطينا صورة للتتار على انهم قوم فاسدون منحلون وعلى انهم مجموعة تافهة سطحية من الكائنات الانسانية .. لا يعدو الواحد منهم ان يكون شريراً ولصاً .. ولهذا السبب حسب رأي المؤلف – انهار التتار المام المصريين ووقعوا في الهزية.

وهكذا حاول الكاتب ان يصور لنا «شرور التتار» تصويراً سطحياً ساذجاً الى ابعد حد وتطرف في هذا التصوير فقدم لنا التتري في سكره وعربدت. عاولا ان يقنعنا بذلك اقناعاً فنياً بأن التتار قد واجهوا جزاءهم الحق في معركة

عين جالوت . . ودفعوا ثمن انحلالهم وعدوانهم المكشوف على الناس .

وفي هذا الموقف الذي يتكرر كثيراً عند عدد كبير من الفنانين في بلادنا الوان عديدة من الحطا واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان الفنات لا يجوز له ابداً ان يناقض الحقيقة في سبيل ابراز فكرته .. صحيح ان من حق الفنان ان يتخيل ويرسم الناذج الانسانية التي يريدها .. ولكن لا بد ان يتم ذلك في حدود الحقيقة .. خاصة اذا كانت هناك «حقيقة» ماموسة في التاريخ او في الواقع .

فالتتار على سبيل المثال لم يكونوا بهذا القدر من الانحلال ، بل كانت والماساة التي خلقوها في تاريخ الحضارة الانسانية نابعة من شيء آخر مختلف ، ذلك انهم كانوا مجموعة من المحادبين والعباقرة الا مجموعة من المحادبين والعباقرة الا مجموعة من المحادبين والعباقرة الا يستصرون على الجيوش المختلفة ، ويفتحون المدن والبلاد ، ولكنهم بعد انتصارهم لا يستطيعون ان يقدموا شيئاً له اهمية او قيمة ، فقد انتهت مقدرتهم عند حدود المحركة العسكرية ، فلم يكونوا بارعين في الآثار الفنية مثل المصريين القدماء المحركة العسكرية ، فلم يكونوا بارعين في والآثار الفنية مثل المدين القدماء ولم يكونوا مدن والم يكونوا المدين القدماء الذين قيل عنهم انهم والمجليز العالم القديم ، ولم يكونوا فلاسفة وشعراء مثل اليونان ، ولم يكونوا مدن واضعي القوانين مثل الرومان ، ولم يكونوا اصحاب رسالة روحية كبيرة مشل واضعي القوانين مثل الرومان ، ولم يكونوا اصحاب رسالة روحية كبيرة مشروا في عرب الجزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال ايمانهم بهذه الرسالة ان ينتشروا في مشرق الارض ومغربها ، ويتركوا في كل مكان ذهبوا اليه اثراً بارزاً لا يمين مشرق الارض ومغربها ، ويتركوا في كل مكان ذهبوا اليه اثراً بارزاً لا يمين ان ينساه التاريخ .

هـــذه هي محنــة التتار الحقيقية ، وهذا هـــو جوهر والشر، في تكوينهم ولم يكن الشر عندهم هو السكر والانحلال والعربدة كما حاول كاتب البرنامج

التليفزيوني ان يصورهم.

لقد حاولت بعد ان شاهدت هذا البونامج التليفزيوني ان اعود الى بعض كتب التاريخ التي درست التتار وحركتهم الرهية .. فوجدت كل الكتب التي تتحدث عنهم لا تغفل فضائلهم الاساسية التي مكنتهم من كل هذه القوة وساعدتهم على تحقيق انتصاراتهم الكثيرة ، ورغم ان الذين كتبوا عن التتار هم من المؤرخين المعادين لهذه الحركة المخربة ، فقد اعترف لهم هؤلاء المؤرخون بأنهم كانوا جماعة من الشجع الناس ، ولم تكن حياتهم منحلة بل كانت على العكس بسيطة خشنة في الملبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسانية المختلفة ، وكانوا من اعظم فرسان التاريخ ، حتى يقال انهم قضوا على ظهور الخيل اكثر بما قضوا مشياً على الاقدام او نوماً في مساكنهم .

وهذه هي الحقيقة ، وهذا هو المنطق ، فلا يمكن ان توجد قوة مها يكن نوعها الا ووراءها بعض الفضائل والمميزات .

وحسبنا ان نذكر موقفاً واحداً يدلنا على هذه الحقيقة التي تجاهلها كاتب البرناميج التليفزيوني . . ظناً منه انه بذلك يخدم قضية انسانية واو كان الطريق هو تزييف التاريخ او بالاحرى عدم فهمه بطريقة صحيحة .

هذا الموقف هو موقف القائد التتري الذي وقع في ايدي المصريين بعد ان هزمو التتر هزية ساحقة في موقعة وعين جالوت، لقد وقف هذا القائد بين يدي وقطز، قائد المصريين يقول: « انني اذا قتلت على يدك الآن ، فاني اعلم الهذا من الله لا منك ، فلا تنخدع بهذه المصادفة العاجلة ، ولا بهذا الغرور العابر ، فانه حين يبلغ هولاكو خان نبأ وفاتي فسوف يغلي بحر غضبه، وستطأ سنابك خيل عين يبلغ هولاكو خان نبأ وفاتي فسوف يغلي بحر غضبه، وستطأ سنابك خيل المغول البلاد من اذربيجان حتى ديار مصر ، ان هولاكو يملك ثلاثائة الف فارس

مثلي . . . فافرض أنه نقص وأحد منهم هو أنا، .

ولقي هذا القائد التتوي مصرعه، وهو على اتم ما يكون شجاعة وصلابة واعتزازةً بنفسه .

هذا مثال واحد من امثلة عديدة يقدمها لنا التاريخ حول هؤلاء التتار . فهم اذن ليسوا كما حاول كاتب هبرنامج التليفزيون، ان يصورهم ، ليسوا شيئاً هزيلا تافها ، وليسوا عناصر خالية من اي ميزة على الاطلاق ، ولكن نقطة ضعفهم الكبرى هي \_ كما قلت \_ انهم لا مجملون معهم تراثاً حضادياً من اي نوع ، مجيث يستطيع هذا التراث ان مجفظ وجودهم ويبرره في البلاد التي فتحوها ، وان يتيع لهم فرصة البقاء مدة طويلة في هذه البلاد ، وان يتمكنوا في آخر الامر من ترك آثاد لهم في المناطق التي يقيمون بها فترة من الزمن ، او يستطيعوا الامتزاج بأهل هذه المناطق والتعايش معهم .

وهذا هو سر النظرة الراهنة اليهم على انهم كانوا عنصر شر و تدمير في التاريخ ولم يكونوا عنصر بناء وتحضير، ومثل هذه الحقائق بجب ان يراعيهااي فنان يعالج موضوعاً «يكرهه» ان عاطفة الفنان الخاصة نحو «التتار» او نحو اي نوع آخر من انواع «الشر» لا يجوز ان تدفعه الى تصوير هذا الشر تصويراً ساذجاً، فانه بذلك لا يكن ان يقنع الناس بأي حال من الاحوال ، لا بد للفنان ان يملك القدرة على ضبط عواطفه والقدرة على تصوير الحقيقة والوصول الى نقطة الضعف الصحيحة التي تجعل من الشر كارثة على الانسان .

لقد كتب الفنان الامريكي «هوارد فاست» رواية مشهورة عن «سبارتاكوس» الذي قاد «ثورة العبيد» ضد الرومان قبل ميلاد المسيح مجوالي سبعين سنة . ولا شك ان فاست \_ كما يظهر م\_ن الرواية \_ كان مؤمناً اشد الايمان بشخصية

وسبارتاكوس، وثورته ، وكان في نفس الوقت معادياً اشد العداء للرومان وحكامهم وقادتهم العسكريين ، بل لقد كان الهدف الرئيسي لرواية فاست هو تصوير بشاعة الارستوقراطية الرومانية ، ومهاجمة هذه الارستوقراطية وكشف اسوا ما فيها .

كما كان من اهداف الرواية ايضاً ان تكشف بصورة اساسية عـــن انسانية والعبيد، وقدراتهم على تنظيم انفسهم وايجاد رابط عميق من الاخوة الانسانية فيا بينهم .

ولو لجأ فاست الى هذا الاسلوب ، وانساق وراء عواطفه الحاصة ، لصور لنا الرو مان في صورة انحلال تام وتفاهة وسطحية ، وصور لنا العبيد في صورة رائعة مشرقة تفيض بالنبل والانسانية . خاصة ان هذه الفترة من التاريخ غامضة ويمكن ان يترك الانسان الفرصة لحياله لكي يتصور ويبتكر الى حد بعيد ، ولكن هوارد فاست ، لانه فنان كبير ، رفض هذا الاسلوب السهل ورفض ان يجعل قلمه مجرد اداة تحركها عواطفه الشخصية .

ولذلك لم يحاول فاست ان يفضل عناصر القوة بل العظمة في الرومان ، ولم يحاول ان يصورهم كأنهم بجرد جماعة من المنحلين والفاسدين والتافهين .

على العكس .. نجد ان قدم الرومان في صورة مجموعة من المتحضرين ذوي التراث والتقاليد ، فهم يعتمدون على «مجلس الشيوخ» في تيسير شؤونهم ويناقشون في هذا المجلس كل صغيرة وكبيرة ، وهم يعرفون انواعاً عديدة عميقة من الثقافة .

وعندما تقف امام شخصية وكراسوس، القائد الروماني الذي قضى عسلى ثورة سبارتاكوس وسيحقها ، نجد هوارد فاست يصور لنا هذا القائد والحاكم الروماني على انه عبقرية عسكرية وعبقرية سياسية من الطراز الاول ، بجيث استطاع ان

ينظم جيشاً رومانياً ضخما ، وبعد خطه عسكرية غاية في الذكاء والحكمة ، كما استطاع في نفس الوقت ان يقوم بعملية سياسية ماهرة في البرلمان الروماني لينفرد بالحكم والسلطة ، وبالفعل فانه يصل الى هدفه ويحقق غايته ثم يقود جيوشه ليسحق سبارتاكوس وجيشه . . ويحقق النصر الذي اراده لحماية الارستوقراطية الرومانية من غزو العبيد.

ومن خلال هذه الجوانب الا بجابية في شخصية كراسوس استطاع هوارد فاست ان يصل الى هدفه ، عندما كشف عن جوانب الضعف في هذه الشخصية بهدوء وبلا مبالغة تؤدي الى انكار الحقيقة انكاراً تاماً ٠٠ لقد كشف لنا عسا تنظوي عليه هذه الشخصية الشريرة في داخلها من غطرسة وقروة ومرارة وحب للسلطة مها كانت وسائل الوصول الى السلطة ، لقد استغل هذا القائد الروماني عبقريته الحاصة ليصل الى اهداف غير جديرة بالاحترام ، ومن خلال هذه الاهداف الفاسدة التي تنظوي على كثير من الشر، والتي لم يتورع معها هذا القائد على ارتكاب افظع الجرائم ، نشعر نحن بعداء حقيقي عميق لهذه الشخصية . . نشعر بحراهية صادقة استطاع هوارد فاست ان يعنها في نفوسنا ضد كراسوس بدون تضخيم في وذائله او مبالغة ، ولذلك كانت هذه الكراهية طبيعية ٠٠ منبعثة من شعور حقيقي ليس فيه اي افتعال .

اننا نكره في كراسوس ما فيه من غطرسة ، وقسوة ، وانتهازية وانانية . وافا كانت اعماله تدل على فكاء ومقدرة عظيمة ، فان شخصيته خالية من الجاذبية الانسانية السبي تجعله قريباً مسن قلوب الباس ، ولذلك فان الفتاة التي احبت سبارتا كوس لم تستطع ابداً ان تجد في كراسوس أي جمال انساني عميق يستحق الحب ، وقد اسرها كراسوس وحبسها في قصر عظيم وقدم لها اجمل الاشياء وافخم الاشياء ، ولكنها لم تستطع ابداً ان تقدم اليه قلبها بصدق ثم انتهزت اول فرصة الاشياء ، ولكنها لم تستطع ابداً ان تقدم اليه قلبها بصدق ثم انتهزت اول فرصة

وهربت منه ومن قصره ، ومن عالمه الفخم الذي هو في نفس الوقت عالم زائف خال من الانسانية الصادقة .

وهذه هي الهزيمة الوحيدة لشخصية كراسوس في قصة فاست انه بعدانتصاراته الكبرى ينهزم امام فتاة بسيطة ، امام قلب صغير مجمل عاطفة صادقة ، لقد انتصر في الحرب ، وانتصر في الوثوب الى السلطة ، ولكنه عجز عن الوصول الى قلب المرأة صادقة .

وهذه هي هزيمته الكبرى، وهذا هو انتصار سبارتاكوس وانتصارنانحن على هذه الشخصية المتعجرفة الغليظة. ولكنه انتصار بسيط جداً وعظيم جداً في نفس الوقت.

ولا انسى هنا ان اشير الى تمثيل «لورنساولفييه» لهذه الشخصية في الفيلم المستمد من هذه القصة . لقد استطاع هـذا الممثل العظيم ان يقدم هـذه الشخصية في في ارستقر اطيتها وذكائها و فخامة حياتها ثم عرف كيف يقدمها في ضعفها وصغارها عند لحظة الهزيمة البسيطة الوحيدة التي مرت بها .

بهذه الموضوعية والشفافية والرقة استطاع هوارد فاست ان يصور الشرعلى حقيقته تصويراً عميقاً مؤثراً. وهذا هو الطريق الصعب في الفن . وهو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول الى فن اصيل له قيمة وتأثير .

فنحن اذ نكره الشر ، لا يجوز لنا ابداً ان نتصوره ظاهرة تافهة سطحية ، ولا يكفي ابداً ان نقدمه على انه شيء مثير للسخط والاشمئزاز في كل صغيرة و كبيرة ، فالشر قوة معقده تحتاج الى عمق والى بجهود كبير في فهمها ، ولو كان تافها وسطحيا الى هذا الحدلما احتاجت الانسانية الى كل هذا الجهود الضخم ، وكل هذه التشخيصات الكبيرة لكي تقاومه وتقضي عليه . . ان كثيراً من الحروب قد وقعت و كثيراً من الشهداء ماتوا في محاربة قوى الشر ، كما ان كل الاديان ومئات الكتب في الفلسفة والشعرو المسرح والاقتصاد قد خرجت الى الوجوه لكي تحارب الشر بمختلف صوره .

ومع ذلك فما زالت الانسانية تبحث عن فردوسها الموعوددون ان تصل اليه حتى الآن. فكيف مجق لأي فنان ان يصور اي شر من الشرور بصورة سطحية ساذجة؟. ولو كان الامر كذلك لما احتاجت الانسانية منذ البداية الى اي مجهود في محاربة الشر ولانتهى الشر وزال بأبسط الوسائل.

والحقيقة انني عنيث بتأكيد هذه الملاحظة لكثرة ما رأيته وقرأت في قصصنا ومسارحنا وافلامنا وتمثيلياتنا من نماذج هزيلة ركيكة تصور الشر وترسمه بأتف الصور واكثرها سطحية وسذاجة وهذا التصوير لا يدل على شيء الاعلى الكذب والكذب في الحياة قد يكون حيلة تدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عدم الفهم وتفاهة الملاحظة وسطحية الادراك ١٠٠ن الكذب في الفن هوتزييف في تزييف.

## تزبيف الأعمسال الأدبيت بر

عاشت حياتنا الاهبية خلال الشهور الاولى من ١٩٦٣ ( حفلة زار ) اشترك فيها كثير من اصحاب الاقلام . و ( حقلة الزار ) هذه هي ما اسمته مجلة الكواكب باسم فضيحة الموسم .

وقد اقتنعت بعد (حفلة الزار) ان حياتنا الادبية تعـاني امراضاً كثيرة ورثناها عن مجتمعنا القديم الفاسد .

فما زالت شهوة الوعظ والارشاد والتعالي تسيطر على بعض اصحاب الاقلام . وما زالت شهوة الحديث عـــن الفضائح والتشفي في الآخر بن مسيطرة على البعض الآخر .

وما زالت حفلات الزار التي يرتفع فيها الصياح الهستيري ويختلط فيها الحـــابل بالنابل .. ما زال لهذه الحفلات روادها وانصارها الكثيرون .

حتى العقلاء الذين كنا ننتظر منهم ان يسيطروا على انفسهم ، وألا يأخـذهم ضجيج ( الزفـــة ) في ( الرجلين ) . . حتى هؤلاء رفضوا ان يفهموا ويدرسوا

لقدقضيت اسبوعاً لا افتح فيه مجلة او جريدة الا واجد تعليقاً لكاتب صغير او كبير على فضيحة الموسم! ولم اجد تعليقاً واحداً من هذه التعليقات يجاول ان يدرس الموضوع بشكل فيه عمق وموضوعية وانصاف!

ولنبدأ القصة منذ البداية .

فقد كتب محرر بمجالة الكواكب مسرحية بعنوان (الهواء الاسود) ، وقدمها الى اربعة من النقاد وكذب عليهم اول كذبة عندما قال لكل واحد منهم : انها مسرحية من ترجمته ، ثم كذب الكذبة الثانية وطلب مساعدته في تقديمها للقراء كملحق لمجلة الكواكب .

وكتب النقاد الاربعة كلماتهم ، وكنت واحداً من هؤلاء النقاد .

ثم جاء محرر الكواكب بعد ذلك ليقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحية وليس الكاتب السويسري دورينات ، وان النقاد مجموعة من المغفلين ! ثم تلقفت الاقلام هذه الحكاية كما تتلقف المقاهي المليئة بالكسل نكتة بذيئة . لقد انفجرت الاقلام تعلق وتكتب .

لم يأخذ احد على محرر الكواكب اكاذيبه ولم يأخذ احد على محروالكواكب ابتذاله لمهنته ككاتب وصعفى .

ولم يأخذ احد على الصحيفة التي اشتركت في هذا العمل ما في موقفها من عبث لا يليق بما نعيش فيه مسن ايام كلها جسد وكفاح. بل صفق الذين كتبوا وعلقوا للكذب والابتذال والتزييف.

واخطر من هــذاكله ان احداً من الذين علقوا لم يحـــــاول ان يقف موقفاً

موضوعياً دقيقاً . . ليعرف ماذا في المسرحية وماذا في اقوال النقاد .

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة التي دخلت (حفلة الزار) شيئاً من هـذا لحرجنا حمّا بنتائج مختلفة .. ولكانت فضيحة محرر الكواكب درساً لهذا الاسلوب في الصحافة .. ولهذا الاسلوب في حياتنا الفكرية.

والغريب أن الذين علقوا على هـذا الموضوع قد صدقوا كل ما قـــاله محرر الكواكب . وباعترافه .

صدق الجميع ان محرر الكواكب قد كتب المسرحية في ساعة . وانه كتب فيها اي كلام فارغ لا رابط بين اجزائه ولا معنى له .

والحقيقة شيء غير ذلك تماماً.

فمسرحية (الهواء الاسود) تقوم عـــــلى تقليد دقيق لمسرحية شهيرة هي في (انتظار جودو) لصمويل

ان المسرحية الزائفة مبنية على فكرة (الانتظار) فهي تتعدث عدن زوج وزوجته يعيشان في غرفة خانقة الهواء ، وهما ينتظران شخصاً ثالثاً لتخليصها من هذه الحجرة ، كل املها مرتبط بهذا الشخص الثالث ، واحلام الزوجة على الخصوص متعلقة تماماً بحضور هذا الشخص . ويطول الانتظار ويطول الامل ، وتطول الاحلام ولكن الشخص المنتظر لا يجيء . . انه يموت وهو في طريقه الى الزوجين وكان على الزوجين بعد ذلك ان يباسا ويفقدا كل امل في الحياة ، ولكنها تعانقا وكان على الزوجين بعد ذلك ان يباسا ويفقدا كل امل في الحياة ، ولكنها تعانقا وكانها يعلنان استعدادهما لاحتمال مصيرهما المحتوم ، و كأنها يقرران احتمال الحياة في الحياة بدون امل وبدون اعتماد على احد .

هذه الفكرة مقبولة جداً ، بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى ما يسمى بأدب اللامعقول ، ويكن ان يكتبها احد كتاب القصة القصيرة ، او احد

الشعراء فتكون عملارمزياً مقبولا يصور انتظار الانسان المافوم لتخليص نفسه من العذاب ، ويصور في النهاية ان العذاب جزء حتمي من الحياة وان على الانسان ان يتحمل هذا المصير ويوضى به!

وهذه الفكرة بالذات تترده كثيراً في الادب الاوربي المعاصر ، وخاصة في ادب الوجوديين ، ولكن الشبه الرئيسي كما قلت قائم بين هــــذه المسرحية وبين مسرحية ( في انتظار جودو ) لبيكيت .

فسرحية بيكيت تقوم على شخصين هما (استراجون) و (فلاديميو) ، وهما ينتظران شخصاً اسمه (جودو) ويعلقان املا كبيراً على مجيء هذا الشخص ، لأن مجيئه يعني بالنسبة لهما الخلاص بما يعانيانه من ارتباك وقلق وضياع ، وهذات الشخصان بعيشان في جدال مستمر وخلاف دائم، ويهدد كل منهما الآخربالافتراق عنه ولكن احداً لا يستطيع تحقيق تهديده .

وتنتهي المسرحية بأن يرسل (جودو) من يعتذر باسمه عن الجيء ، ولا يملك ( استراجون ) و ( فلاديمير ) إلا الانتظار من جديد . . لأن نجيء ( جودو ) هو كل شيء واهم شيء في حياتها .

من هذه المقارنة ، يتبين ان المنطق الذي بنى عليه محرر الكواكب فضيحته هو منطق خاطىء ، فهو يقول انه كتب كلاماً فارغاً وكان علينا ان نكتشف ان كلامه ليس من تأليف كاتب اوربى .

وحقيقة الامر انه قلد عملا ادبياً معروف تقليداً محكما، فمسرحية (الهواء الاسود) تقوم على نفس فكرة بيكيت من ناحية، وهي من ناحية اخرى تقوم على الاحساس الشائع في الادب الاوربي المعاصر بأن الانسان ينتظر شيئاً مجمل اليه الخلاص من العذاب الذي يعانيه، والوجوديون يقولون في ادبهم ان هذاالشيء

لن بأتي وان على الانسان ان يجتمل هذا العذاب . . عليه ان يحمل صليبه عــــلى كتفيه ويمضى في هذه الحياة .

وكل من يلم إلماماً معقولا بالادب الاوروبي بدرك وجود هذا الاحساس بالانتظاروالاحساس بالفجيعة في جانب كبير جداً من ادب اوربا المعاصرة ، وكل من يلم إلماماً معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوربا لها (حق) في هذا الاحساس ، فقد تعرضت لحربين عالميتين في اقل من خمسين سنة ، وفي هاتين الحربين قتل الملايين ، وتهدمت الارواح واصيبت الحضارة المادية بخسائر فادحة ، وانتهى الامر الى هذه الازمة التي يمر بها الضمير الاوربي حيث اصبح الكثيرون يفكرون في معنى الحياة تفكيراً كثيباً قاماً ما دامت الحياة تحمل معها كل هذه الفجائع .

وليست المسألة اذن كلاماً فارغاً كما قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على فضيحة محرر الكواكب . . فاذا لم تحزن اوربا لهذه الاسباب فلأي سبب يمكن ان تحزن ? واذا لم ترتبك روح اوربا بعد هذه التجارب فما هو الشيء الفظيم الذي يمكن ان ترتبك له هذه الروح ؟ واذا لم يعبر الادب الاوربي عن هذا كله فمن اي شيء يمكن ان بعبر هذا الادب .

ومن هنا نجد ان المسرحية التي كتبها محرد الكواكب قدد استوحت تجربة كبرى لم يعرفها المحرد وانما عرفها الذين قلدهم وكتب على منوالهم ، بعد ان بذل جهداً كبيراً في هذا التقليد ، رغم اعتقادي ان هناك ادباء آخرين قد ساعدوامحرد الكواكب في عمله . . ومها كانت الحقيقة وراء هذا العمل فان محرد الكواكب بهذا التقليد لم يصنع شيئا جديداً ، فالتقليد مرض قديم عرفه ادب الغرب وادب العرب من قديم الزمان .

والاستاذ العقاد كان احد الذين دخلوا (حفلة الزار) وصفقوا لمحررالكواكب واعلنوا شماتتهم في النقاد ، ولست أدري هل نسي العقاد انه وقع في هذا الامر اكثر من مرة ? ولن اكرر هنا ذكر التجارب التي تسيء حقاً الى هيبة العقاد وكرامته ، بل سأكتفي بذكر تجربة واحدة لا شك ان العقاد قد نسبها في غمرة حماسه لفضيحة محرو الكواكب .

فغي سنة ١٩٤٢ تقدم احد القراء الى العقاد بهذين البيتين على انها لابن الرومي وطلب من العقاد ان يتحدث عنها بالمقاييس الفنية التي درس بها ابن الرومي في كتابه المشهور عنه .

اما البيتان فها:

سقته ندى السعب من مرضعاتها افانين مما لم تقظره مرضع كالفي رضيع من بني النضر ضمنوا عاسن هذا الكون والكون اجمع

وقال القارىء للعقاد: انك تقول عن ابن الرومي انه عالمي .. فأين العالمية بل ابن الشعر في هذين البيتين التافهين ?

ولكن العقاد تصدى لهذا القارىء وكتب رداً عليه في مجلة الرسالة الصادرة في عمايو سنة ١٩٤٢ ليبرر هذين البيتين ويقدم لهما تفسيراً معقولاً .

لم ينف العقاد ان البيتين لابن الرومي .

وقال بالحرف الواحد ( ان هذين البيتين ليسا مما يعاب على ابن الرومي او على غيره من الشعراء ) .

كل ذلك رغم ان البيتين في غاية الركاكة والتفاهة ، وهما في غاية السوء مـــن

حيث الالفاظ ومن حيث المعنى كما انه ليس هناك ما نسبة على الاطلاق لكي يفض ابن الرومي ( ببني النضر ) . فابن الرومي ليس عربياً من ناحية ، وهو من ناحية اخرى كان يعيش في عصر ليس لبني النضر ( موضع ) فيه يجعل شاعراً كابن الرومي يشبه الروض بألفي طفل من اطفالهم . كما ان في البيتين نقصاً واضحاً فلا بد لكي يستقيم المعنى من بيت ثالث بين البيتين يكون معناه ان السحب انبتت زهراً يشبه (الفي رضيع ) . . الخ .

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشها على أنها لابن الرومي .

وجاء القارىء ليقول بعد تعليق العقاد انه هو مؤلف البيتين وليس ابن الرومي وانه كتب البيتين بطريقة عشوائية . . وجمع فيهما بعض الالفاظ وبعض الصور دون ان يقصد معنى معيناً . . ودون ان يكون في ذهنه فكرة !

وقد حدث هذا كله رغم ان العقاد يعتبر نفسه مكتشفاً لابن الرومي في النقد الادبي الحديث ، ويعتبر نفسه اعلم الناس بشعر ابن الرومي وشخصيته ، ويعتبر نفسه مرجع المراجع في هذا الموضوع .

رغم هذا كله فقد ( اندب ) العقاه و ( شرب المقلب ) ٠

ولكن الحياة الادبية سنة ١٩٤٢ كانت على شيء من الرصانة والعمق ، فلم يشمت احد في العقاد ، بل حفظ الجميع لهكر امته ومكانته واعتبروا عمل القارى، نوعاً من العبث ، وكتب الزيات صاحب مجلة الرسالة التي نشرت رسالة القادى، وتعلق العقاد علما يقول :

( ذلك عبث كنا نحب الكاتب وهو من رجال التعليم فيا نظن ان يتكرم عنه احتراماً للرجل الذي يكتب اليه وللقارىء الذي يكتب لهوالمجلة التي يكتب فيها وللاهب الذي يعلمه ) .

ورغم انني كنت صغيراً جداً عندما قرأت هذه الحادثة الادبية فقد احسست يومها انه لا يجوز الحكم على العقاد ولا على اي انسان من خلال هذا الحطأ الصغير . ذلك لان شخصية الانسان لا تظهر في مثل هذه المواقف السطحية .

وقد نسي العقاد هذه القصة بالتأكيد وانساق مع عبث احـــد المحررين ، ولو اخذناه بمنهجه لحاسبناه حساباً عسيراً قاسياً على انه وقع ضعية هذا العبث من قبل ، ولقلنا له بعنف كيف يختلط عليه شعر ابن الرومي رغم ادعائه العمق في دراسته ورغم وضوح شخصية ابن الرومي ومدرسته في فن الشعر ورغم التفاهة الواضحة في البيتين الزائفين اللذين كتبها ذلك القارى ، القديم .

ولكننا يجب أن نفكر بطريقة أخرى أقرب ألى العقل والمنطق والضمير .

ان هناك طريقة موضوعية للتفكير في مثل هذا النوع من المشاكل إذا أردنا ان نصل الى نتيجة دقيقة منصفة لها معنى وقيمة .

ذلك ان فضيحة محرر الكواكب ليست الا نموذجاً لحركة ضخمة عرفتها الانسانية منذ اقدم العصور ، هذه الحركة هي تزييف الفنون والآداب والفلسفات لأغراض معظمها سيء واقلها معقول مقبول .

والقاعدة الصحيحة هي ان اكتشاف التزييف ليس مسألة سهلة خاصة في الاعمال الفنية او الفكرية الصغيرة والتي لا تعكس الحصائص الاساسية للاصل بصورة كافية محددة .

فلا يمكن اكتشاف التزييف بسهولة في مسرحية مثل الهواء الاسود . . لأنها ليست مسرحية طويلة ، وليست رواية وليست مجموعة من المسرحيات التي تظهر فيها حقيقة الفنان وشخصيته بصورة كاملة . . ومن الممكن ان تكون ببساطة مسرحية عادية لـكاتب اوربي .

واذا فكرنا قليلا في قضية التزييف والانتحال وجدنا انفسنا امام عشرات الناذج في هذا الميدان ووجدنا انفسنا امام مئات العلماء الذين وقعوا في هذه المشكلة وامام الآلاف من الجمياهير الانسانية التي تعرضت لهذه المشكلة ايضاً على مر السنين .

مثلاما زال المفكرون يشكون في شخصية سقراط . ويقول البعض ان هذه الشخصية مصنوعة من الوهم والحيال وان الذي صنعها هو افلاطون . . اما في الحقيقة فلم يكن لهذه الشخصية وجود اي ان الانسانية التي احبت سقراط واحترمته وفكرت فيه مئات السنين عرضته لأن يأتي احدهم يوماً بدليل قاطع يقول للناس : ان شخصية سقراط (منتحلة) من الاساس ولا وجود لها وانكم احببتم وهماً من الاوهام .

وشكسبير الذي يعتبر اشهر شاعر في العالم ما زال موضع شك متعده الجوانب فهناك من ينكرون وجوده اساساً ، وهناك من يقولون : ولقد وجد شيكسبير فعلا ولكنه كان شخصاً تافها عامياً حقيبر المنبت لا قيمة له ، وان الذين كتبوا المسرحيات التي نسبت اليه قد ارادوا الاختفاء خلف اسمه لسبب من الاسباب ، وهناك من يقولون بل لقد كان شكسبير فناناً عظيا ولكنه ليس مؤلف كل هذه المسرحيات المعروفة ، لقد كتب شكسبير بعضها فقط ، اما الباقي فقد قلده آخرون ونسبوها اليه ولم يصل النقاد حتى الآن الى وجهة نظر قاطعة في هذه الامور . وان كان هناك رأي قوي وله ما يساندة يقول ان شكسبير ليس هو مؤلف بعض المسرحيات المشهورة والمنسوبة اليه مثل (هنري السادس) و (بيركليس) .

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رهيباً .

وحسبي ان اشير الى نظرية الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي ، فهو يرى ان كثيراً بما عرفناه باسم الشعر الجاهلي انمـــا هو شعر منتحل اي منسوب كذباً الى

الشعراء الجاهليين ، وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر الجاهلي حقاً . فاذا صح رأي الدكتور طه حسين فسوف نكون امام نتيجة هي ان اجيالا عديدة من العلماء والمثقفين قبلوا لوقت طويل اشعاراً منسوبة لامرىء القيس ولغيره من الشعراء الجاهليين ، بينا الحقيقة ان هذا الشعر قد تمت كتابته بعد الاسلام لاسباب سياسية واجتاعية متعددة .

بل هناك ما هو اخطر من ذلك ، فالاديان المقدسة قد تعرضت لهذا الانتحال، ووقع مثات من العلماء في تصديق هذه الالوات المختلفة من الانتحال كما وقع في في هذه المشكلة آلاف من جماهير الناس في مختلف انحاء العالم.

فالانجيل وهو الكتاب المقدس للمسيحيين له اكثر من صورة واحدة تختلف عن بعضها اختلافات متعددة ، واحيانا تصبح هذه الاختلافات كبيرة ضخمة .

واحاديث محمد على قد خضعت للانتحال بصورة ضخمة ، حتى لقد قال ابو حنيفة - فيا اذكر - ما معناه (ان الحديث الصحيح مثل الشعرة البيضاء في جسد ثور اسود) اي ان الحديث الصحيح نادر جداً . وقد استقر رأي العلماء على اللبخاري قد جمع في كتابه الشهير بعض الاحاديث غير الصحيحة . كل ذلك رغم ان البخاري هو العالم الجليل الذي فرض على نفسه منهجاً من اقسى المناهج التي عرفها العالم كله حتى يستطيع ان يجمع الاحاديث الصحيحة . . رغم كل هذه المجهودات المذهلة فقد ضم البخاري في كتابه هذه الاحاديث اللحاديث اليقبل العقل نسبتها الى الرسول العظيم .

بمثل هذه النظرة الموضوعية . . ماذا تكون دلالة فضيحة محرر الكواكب ؟ انها لا تكون اكثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة تافهة من حلقات التزييف العديدة التي عرفها الفكر البشري على مر التاريخ الى اليوم .

واذا كان هناك شيء يجب ان تحاربه الاقلام فهو هذا التزييف الذي يلجأ اليه

البعض بدون اخلاص او ضمير ، فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا التزييف ، ولا معنى لأن نهاجم ( النقاد ) بطريقة عصابات شيكاغو ورعاة البقر ، ولا معنى لأن نجعل الحياة الادبية طعنا من الحلف . . وطعنا في الظلام . فنحن نعيش في عصر جديد ، ليس وهما ولا خرافة ، ولكنه عصر حقيقي يقوم على الاحساس بالمسؤولية ، ويقوم على الاصالة والجد . . ويقوم على العمل الذي يثير الاعجاب بعمقه واصالته وصدقه ، لا العمل الذي يلفت الانظار بما فيه من ( فرقعة ) وإثارة .

واخيراً ، فلست اريد بهذا المقال ان اقنع الذين في قلوبهم غــــل ، ولا هؤلاء المتعطشين للخوض في دماء الآخرين . ولا الذين مجاولون ان يعالجوا فراغ قلوبهم وعقولهم باصطناع الفضائح التافهة والانضام الى كل ( زفة ) عابرة .

ولكنها كلمات الى اصحاب الضمير الفكري الصادق ، والى الذين يريدون معرفة الحقيقة التي كادت تضيع وسط ضباب التزييف والتشويه .

## نحن والمصطلحات الغربئة

في عـــام (١٩٦٣) ثارت في الصحف المصرية مناقشة خصبة حــول استخدام المصطلحات الغربية في التوعية الاشتراكية ، وقـــد ذكرتني هذه المناقشة بذلك الشيخ الذي ترك القاهرة منذ مائة واربعين سنة تقريباً وذهب الى باريس ليقضي فيها خمس سنوات .

ان هذا الشيخ القديم له رأي في المسألة . .

صحيح انه لم يتحدث عن الاشتراكية لأن الاشتراكية في ايامه لم تكن قد ظهرت بفهومها العلمي الصحيح ، ولم تكن قد تباورت في معنى واضح محدد . . ولكنه كان يتكلم عن مشاكل عصره ومجاول ان مجده لنفسه ولامته موقفاً من هذه المشاكل . كانت مصر في ذلك الحين غارقة في ظلام كبير . . لم يكن فيها مدرسة او معهد سوى الازهر ، ولم تكن تعرف عن حضارة العالم شيئاً بعدات قضى الماليك على كل صلة بينها وبين العالم وجعلوا منها جزيرة معزولة تحيط بها مياه الجهل والغفلة من كل جانب .

وكانت الصدمة الاولى التي احست بها مصر هي صدمة الحملة الفرنسية . . هذه الصدمة التي جعلتها تدرك فجأة ان في العالم شيئًا جديداً بجدث . . وان هناك شيئًا اسمه مطبعة وشيئًا اسمه صحيفة . . . وان هناك صناعات جديدة اخرى لم تخطر لهم على بال .

ومن يومها ومصر تحاول ان تجد الفرصة لتعرف مزيداً من الحقائق عما بجدث في انحاء الدنيا . . ومن يومها ومصر تريد ان تجعل الشمعة الحافتة التي ظلت مضيئة في صحن الازمر الشريف نوراً يملأ الحياة ويبدد الظلام الذي تعيش فيه .

وبهذه النفسية ٠٠٠ وبهذه العقلية ذهب الشيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس . ثم عاد بعد خمس سنوات ، لم مخلع عمامته ولم يلبس قبعة . ولكنه ظل محتفظاً بظهره الشرقي الاصيل . اما عقله فكان قد استوعب اشياء جديدة ظل بكافح من اجلها حتى مات .

ولم يتردد الشيخ في مشكلة الاصطلاحات ، لقد نقل الى اللغة العربية كل ما احس انه ينقص حياتنا قبل ان ينقص لغتنا، وكان سريع الفهم والتقدير للعضارة الغربية . . ولحاجتنا الى معرفة هذه الحضارة واستيعابها . . . ولذلك لم يسأل نفسه – وهو المفكر الازهري الصميم – هـل يجوز ان انقل هـذه الالفاظ والمصطلحات الى لغة لم نعرفها ام لا ؟ . . لقد كان يعيش في ظل احساس كبير بأن مصر لا بد ان تعرف كل شيء بأسرع وقت واعمق صورة .

ولم ينقل الشيخ الاصطلاحات الجديدة الى الكتب فقط ١٠ بل نقلها ايضاً الى اول صحيفة عرفتها مصر وهي صحيفة والوفائع، ١٠ لقد عاد الى مصر ليجد امامه هذه الصحيفة ورقة رسمية جافة لا روح فيها ولا نبض · فاضاف اليها الكثير من روحه الملتهبة المتحضرة وكانت الوقائع المصرية اول عمل صحفي صادق عميق فتع

طريق التطور امام الصحافة العربية ٠٠ كما نواها اليوم . ماذا كتب الشيخ وماذا قال ?

لقد لفت نظره بوضوح وقوة ان الثقافة شيء اساسي في حياة المجتمع في فرنسا، وهذا ما كان يتمنى ان يواه في ابناء بلده . . وان يساعد على خلقه وايجاده .

كتب يقول ولكل انسان من العلماء او الطلبة او الاغنياء خزانة من الكتب على قدر حال ويندر و جود انسان بباريس من غير ان يكون تحت ملكه شيءمن الكتب ، كما ان سائر الناس تعرف القراءة والكتابة » .

ومن اجل هذا عمل على فتح المدارس المختلفة، وكان اخطرها واهمها ذلك المشروع الذي ظل يرعاه رعاية عميقة طيلة حياته كأعز ابنائه واقربهم الى قلبه، وهو مشروع مدرسة «الالسن» . . . لانه كان يؤمن أن النقل والترجمة هما المقدمة الطبيعية للهضم والاستيعاب والاستقلال الحقيقي في الحياة والحضارة .

وبدأ رفاعة الطهطاوي بلا خوف يستخدم الفاظاً جديدة كانت غريبة تماماً على أذان عصره واهل عصره . كان يستخدمها في كتبه وفي مدرسة الالسن وفي كل مكان يتكلم او يكتب فيه .

فكان اول من استخدم كلمة «كونسرفتوار» وكان يكتبها بالواو اي «كونسوفتوار» .

وكان اول من استخدم كلمة دميثولوجيا». اي علم دراسة الاساطير القديمة. بل لقد بلغ به الامر ان نقل الفاظاً باكملهاكما هي الى اللغة العربية . فكتب في مذكراته عن المدارس والمعاهد في باريس :

وهناك ما يسمى (اكدمية) ومنها ما يسمى مجمعاً او مجلساً والانسطيوت عندهم اسم عام يشتمل على جميع اجتماع الاكدميات اي المجالس الخس وهي: اكدمية

اللغة الفرنساوية ، واكدمية العلوم الادبية ومعرفة الاخبار والآثار واكدمية العلوم الطبيعية والهندسية واكدمية الصنائع الظريفة اي (الفنون الجميلة) ، واكدمية الفلسفة ، وأخذ رفاءة يصف كل (اكدمية) وصفاً دقيقاً ثم قال :

«وهناك ايضاً مدارس سلطانية اي ملكية تسمى الكوليج وهي مدارس يتعلم فيها الانسان العلوم المهمة التي تكون وسائل في الامور المقصودة منها ، وهي خسة كوليجات، .

وهكذا لم يتردد رفاعة الطهطاوي في ان يحدث مواطنيه بما رأى وما شاهد . ولم يتردد في استخدام الالفاظ الاجنبية ليصور بها ما يريد ان يصوره مسن حياة الحضارة الجديدة طالما ان هذه الالفاظ لا يوجد لها مقابل دقيق في اللغة العربية . وكانت عقلية رفاعة الطهطاوي السي لم تتردد في استخدام هدذه الالفاظ والاصطلاحات هي العقلية التي تعيش حتى اليوم في ظل خصوبتها وعمقها واصالتها ، فرفاعة بعقليته المستنيرة الخصبة هو الذي بذر بذرة التعليم . وهو الذي خلق فكرة المعاهد التي تطورت الى جامعات فيا بعد ، وهو الذي حسده وظيفة الصعيفة المعاهد التي تكون شاملة للاخبار العالمية والمحليسة وشاملة في نفس الوقت للموضوعات الفكرية والادبية .

لقد استطاع ان يخلق بالفاظه الجديدة التي حملها معه من باريس ثورة في الحياة الفكرية والروحية في مصر واستطاع ان يخلق موجة حضارية ضخمة ما يزالمدها العالمي عاتياً قوياً الى اليوم .

واستطاع ان يخلق تقاليد رائعة في الفكر ندين لها بأعظم الانتصارات .

من هذه التقاليد حق ابتكار الالفاظ الجديدة لتؤدي المعاني الجديدة . الى جانب حق استخدام الاصطلاحات الاجنبية كما هي ما دام لا يوجد لها مقابل واضح

محدد في اللغة العربية .

وإذا تركنا عصر رفاعة لنفكر في الجيل السابق من ادبائنا لوجدنا ان هذه التقاليد كان لها دور كبير رفيع .

فطه حسين كان ازهرياً هو الآخر... ثقافته عربية قديمة ... ولكنه اكتشف الثقافة الغربية واكتشف ما فيها من عمق، ومناهج مقدسة لم نعرفها نحن العرب بعد ان تخلفت بنا الحضارة طويلا نتيجة للظلام الذي سيطر على الوطن العربي منذ سيادة الاتراك العثمانيين .

ولذلك اقبل طه حسين على المصطلحات الاجنبية والمناهج الاجنبية ليستخدمها ويستعير منهاكلها وجد في ذلك فائدة لثقافتها وحضارتنا.

وطه حسين لم يكن ليظهر في حياتنا الادبية على الاطلاق ، لو لا انه عثر على منهج وديكارت، في البحث والتفكير ، ولو لا انه فهم هـذا المنهج فها عميقاً .. فاستخدمه في دراسته للادب وللثقافة العربيـة . وقلب طه حسين بذلك مناهج الدراسة التي تعتمد على التقليد والنقل ، ولا تعتمد على الابتكار والاصالة والعقل العميق .

وكان له بذلك الفضل الاكبر في تحرير الثقافة العربية من الجمود والتزمت .. بما مكن العقل العربي من الانطلاق والتحرر في ميادين الحضارة الواسعة .

ولم يكن طه حسين وحده هو الذي قام بهذا الدور . فكل الرواد من ابناء جيله ساهموا في هذه الحركة الواعية العميقة المستنيرة

سلامة موسى هو الذي ابتكر كلمة والمجتمع، وكان اول من استخدمها بالمعنى الذي نفهمه اليوم . وكان سلامة موسى هو اول من اشاع كلمة والاشتراكية، التي كانت منذ خمسين سنة تجد من يعترض عليها ويرفضها بنفس العنف والقوة اعتراض

البعض اليوم على واستخدام كلمة وبيروقراطية، وكلمة «تكنوقراطية» ومــــا الى ذلك . واذا كان الذين يستخدمون هذه الالفاظ الجديدة يجدون من يصب الانهام واللعنات عليهم تحت اسم والشيوعية، فقد كان الانهام القديم افظع واخطر .

لقد كانالذين يستخدمون هذه الاصطلاحات في الماضي يواجهون كل صباح ومساء بتهمة الالحاد ومحاولة تدمير الدين والقضاء على العقيدة .

ولم ينج من هذه التهمة طه حسين او سلامة موسى او غيرهما من رواد الفكر المستنبر من الاحرار .

ولكنهم مع ذلك صبروا حتى انتصروا وانتصرت رسالتهم .

ولقد كان توفيق الحكيم هو نفسه اصطلاحاً جديداً في ادبنا وثقافتنا. لقد ظهر الحكيم كاول محاولة جديدة واسعة في المسرح العربي ، وكان الادب العربي كله لا يعرف اقل القليل من المسرح ، وفجأة ظهر توفيق الحكيم وبأهل الكهف، ووجد من ينظر اليه باهمال ورفض . ولكنه وجد بيئة ادبية محدودة متحمسة للجديد مستعدة لاستقباله فرحبت به اعظم الترحيب ... وهدذه البيئه المحدودة استظاعت ان تفرض وجهة نظرها ... لانها اصيلة وعميقة ومتجاوبة مع احتياجاتنا الصحيحة .

واليوم وقد اصبح الحكيم بديهية من البديهيات التي يسلم بها الجميع ، يجب ان نتذكر انه ذات يوم كان شيئاً غريباً ينقسم الناس ازاء وما زلت اذكر افظين اراد انصار القديم ان يقفوا بها في وجه اصطلاحين جديدين من اصطلاحات الادب .

اللفظ الاول هو لفظ «ابتداعية» مقابل «رومانسية». واللفظ الثاني هو لفظ «اتباعية» مقابل «كلاسيكية».

وظل كبار انصار القديم يدافعون عن هذين اللفظين ، ومجاولون فرضها على الذوق العام .

وكانت مصير المحاولة هو الفشل الضغم ، فلا احد الآن يقول وابتداعية او واتباعية ولا ولكن الجميع يعرفون ورومانسية ولاكلاسيكية ، . . . وهكذا انتهى رفض الاصطلاحات الجديدة التي تؤدي معنى محدداً لم بكن له وجود ظاهر في حياتنا الفكرية والواقعية . . . انتهى هذا الرفض بالموت ، ودفنته الايام فأصبح نوعاً من النكتة الطريفة التي نذكرها الآن لنضحك .

وهكذا سيكون مصير اي محاولة للوقوف في وجه الاصطلاحات الجديدة التي تعبر عن معان جديدة نشأت في حياتنا .

والغريب ان الذين يوفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطية » لا يرفضون استخدام كلمة معنى متشابه . . . ورغم ان الكلمتين ليستا عربيتين .

ولكن الدوشة واقعة لا محالة. لان المجتمع يتغير وتنشأ فيه حاجات جديدة ، وتظهر فيه معان جديد وفي عصور التغيرات لا مجال للكسل العقلي ٠٠٠ ولا قيمة للخوف من والدوشة ، المصاحبة للتغيرات ومن لم يفتح عينه وعقله وقلبه ليسير مع هذه التغيرات ويشارك فيها ويربها ٠٠ فسوف يصيبه في النهاية ما يصيب كل قديم مرفوض ٠٠ سوف يصيبه الاهمال ويكنسه التاريخ وها نحن اليوم نذكر وسنظل نذكر طه حسين وسلامة موسى والعقاد والحكيم اما الذين وقفوا في وجوه هؤلاء واشهروافي وجوهم سيف الالحاد والزندقة ، وفصلوهم من اعمالهم اوحاد بوهم في ارزاقهم او طالبو ابالتخلص منهم باعنف الوسائل ٠٠ اماهؤ لاء المحاربون واخوان دون كيشوت »

فقد رحلوا ولم يعديذ كرهم احد. وقد حاولت ان اذكر منهم واحداً وانا اكتب هذه اليوميات فلم استطع . لقد كان علي ان اعود الى كتب قديمة وصفحات مطوية لأعرف اسماءهم لأن هؤلاء الارهابيين في دنيا الفكر كانوا اقل من ان يقضوا على تيار الحياة المتحررة الصادقة الجديدة ولم تنفعهم اعمالهم او سيئاتهم . فقد طردوا طه حسين يوماً من الجامعة ، وطردوا معه لطفي السيد ، واتهموا قاسم امين باشنع الاتهامات ، ودسوا على محمد عبده دسائس مسمومة .

ولكن المصير كان على عكس ما يريدون .

لقد نسيهم التاريخ وذكر بالحب والاحترام هؤلاء المتمردين الذين مجبوث الاصطلاحات الجديدة ويستخدمونها ويستضيئون بها في طريق الحياة .

ان هؤلاء المتمردين هم الذبن مجتملون وهوشة والمجتمع الجديد . مجتمع الاعباء والمسؤوليات ، بل هم احياناً الذبن مخلقون هذه والدوشة والمسؤوليات الحفيفة الرشيقة والبحث عن الحياة الناعمة . والافكار الناعمة السهلة . والمسؤوليات الحفيفة الرشيقة خاصة اذا كان المجتمع مليئاً بما يجب ان يتغير ، حتى لو كان هذا التغيير بالدوشة والصخب العنيف . فهذه الدوشة الايجابية الحلاقة هي ما يجب ان يتوقعه الجميع وينتظروه في مجتمع ينتقل من الاقطاع والرأسمالية الى الاشتراكية والعمل الجماعي ، ينتقل من الغوضى والحياة وبالبركة والى النظام والحياة في ظل تخطيط دقق .

بقيت كلمة اخيرة ...

ولكن ...

يجب الا تكون هذه الدعوة حجة للتساهل والسطحية . لقد كتب برناردشو كتاباً عن الاشتراكية يعتبر من اجمل واعمق ما ظهر في الدراسات الاشتراكية على نطاق شعبي بسيط . كتبه برناردشو بروح الفنان ونفسية المعلم الذكي الذي يعرف كيف يربط اذان التلاميذ وقلوبهم به . هذا الكتاب هو دليل المرأة الذكية . وهو كتاب من الف صفحة تقريباً . يفيض بالحيوية وخفة الدم والبساطة . ويكن لأي انسان ان يقرأ ويستمتع به كأنه يقرأ قصة خفيفة ناعمة ، ولكن الكتاب مع ذلك يقوم على علم غزير واسع ، فوراء هذا الكتاب على الاقل الف كتاب قرأها برناردشو ليؤلف كتابه البسيط الساحر . ذلك لأن برناردشو لم يكن يضحك على العقول . بل كان يكتب شيئاً عميقاً عظيا يريد ان يعيش وان يؤثر في الناس .

ومثال آخر على التبسيط .

يستطيع اي انسان ان يقرأ كتاب نهرو ليستمتع ويسعد ... ليرى صورة شعرية حلوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العالم. ولكن هذا الكتاب الممتع البسيط يحمل من العلم ما «يهد الجبال». لقد وصل نهرو الى قمة البساطة بعد ان وصل الى قمة العلم .

الطريق الى البساطة اذن ليس هو النعومة والسهولة ٠٠ ووضع اليدعلى الحده. وليس هذا الطريق هو الحياة «بالبركة» و والحداقة» ٠٠ والتفكير بالبركة ٠٠٠ و والحداقة» ٠

بل أن طريق البساطة مفروش بالجهاد والسهر والثقافة مه وفي نهاية هذا الطريق الصعب يحننا أن نجد نبع البساطة الذي يفيض بخيراته ولا يكف عن الفيضان وعن غير مذا الطريق لا يحن الوصول الى قليل أو كثير من البساطة . وأسألوا كتاب بوناددشو وأسألوا كتاب نهرو

## زواج غيرمت كافئ بين البينا والأدئب

عندما بدأت السينا تحتل مكانها كوسيلة من وسائل الفن المعاصر ، وقف بعض المفكرين في اوربا واعلنوا الحداد على الثقافة الرفيعة والفن الرفيع ، واحد هؤلاء المفكرين يقول في لهجة حزينة ، لقد انتهى العصر الذي كان الفنان فيه استاذاً للجمهور .. يعلمه ويربيه ، وبدأ عصر جديد .. عصر يلعب فيه الجمهور بالفنان ، مثل ( العروسة ) التي يلعب بها الاطفال ، لقد اصبح على الفنان ان يقف على ناصية الحياة الصاخبة وينصت لمطالب الجمهور ثم يعود الى بيته ليكتب ما يريده هذا الجمهور . اذا كان الجمهور يريد حديثاً عن الحب فليكتب الفنان عن الحب . اذا كان الجمهور يويد حديثاً عن الحب فليكتب الفنان عن الحب . اذا الجنس وهكذا اصبح الجمهور يصنع الفنان ، بعد ان كان الغنان يفرض ما يريده على عصره . . وعلى جمهوره .

وبين هذه الموجة من اليأس التي انتشرت بين رجال الفكر والفن ، ظهر صوت آخر يتحدث بلغة أخرى . انه صوت شجاع متمرد هو صوت الفنان والفيلسوف

الفرنسي ( جان بول سارتو ) .

اخذ سارتر ينادي بعدم الحوف من السينا ، ويقول ان الواجب ان يستغلها كل فنان له رسالة . كل فنان يريد ان يؤثر على الناس ، ان السينا وسيلة ضخمة من وسائل التآثير على الجماهير ، ولذلك لا يجوز ان يهرب منها الفنان المسؤول ويتركها لكتاب الدرجة الثانية او الثالثة حتى يفسدوا اذواق الناس ،

وهـذه المعركة حول الادب والسينا بدأت في اوربا منـذ وقت طويل ، اما في مصر فلم تبدأ عندنا إلا منذ سنوات قليلة . قبل ذلك كانت السينا المصرية مثل البنت ذات السمعة السيئة التي لا يحترمها احد ولا ينتظر منها احد اي خير ، وكانت الافلام العربية نوعاً من (البضاعة ) السرية التي يخبل منها المثقفون . كما يخبل الانسان (المحترم) من الاحتفاظ بمجلة للصور العاربة .

ولكن الانقلاب الفكري الذي حدث في حياتنا في السنوات العشر الاخيرة كان لا بد ان يمتد الى السينما ، لقد تعودنا على ان نسأل عن كل شيء ، ووراء كل شيء . تعودنا ان نقول ما فائدة هذا الشيء ? ماذا يقدم الينا ? هــــل يتلاءم مع حياتنا الجديدة ام لا ? . وامتدت هذه الموجة العنيفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى السنما .

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاديع الكبيرة الصعبة ، وفي عصر العمل المستمر من اجل تغيير حياتنا ، لم يعد من المقبول ان نعيش هذا الجو في النهاد ثم نذهب في المساء الى السينا لنشاهد فياماً يتكون من مجموعة من الكباريهات والاغاني الرخيصة ، والمرأة الغنية التي احبت شاباً فقيراً فصرفت عليه كل ثروتها ، او الفتاة التي هبطت عليها نعمة الساء (المفاجئة) فتحولت من خادمة الى مليونيرة فوجة مليونير .

كل هذه الصور التي تسربت الى افلامنا من جو الانحلال اثناء الحرب العالمية الثانية ، ومن الرغبة في التجارة بمشاعر الناس المرهقين وحيانهم الصعبة . كل هذا لم يعد يلائنا و ولم يعد بقبله احد . اننا نويد ان نفهم انفسنا ونويد ان نفهم الحياة من حولنا . والسينا - لذلك - لا يمكن ان تبقى وسيلة تخدير او ترفيه رخيص ، بالعكس يجب ان تكون وسيلة تربية عالية وترفيه معقول سلم .

وكان على السينا المصرية ان تبحث لنفسها عن موضوعات غير تلك التي تخصص فيها محمد كامل حسن وغيره ، التي كانت تعتمد على الاقتباس من القصص الاوربية الرخيصة التافهة !

واتجهت السينما المصرية الى النصوص الاهبية المعروفة . بدأت تبحث عـــن كتابات اهبائنا الكبار لتستمد منها موضوعاتها وماهتها الفنية .

وكان المفروض ان تتغير السينا عندنا بهذا الاتجاه . لا ان تقوم بعملية تحايل مؤلمة ، فتغير وتبدل في النصوص الادبية حتى تعود بها الى العصر المظلم في السينا المصرية .

ولكن الذي حدث حتى الآن هو ان السينا بأساليبها التقليدية ما زالت تعمل على تشكيل النصوص الادبية وتشويهها الى ابعد حد .

وباستثناء عدد قليل جداً من الافــــــلام على رأسها فيلم ( بداية ونهاية ) الذي اخرجه صلاح ابو سيف عن قصة نجيب محفوظ المعروفة بهذا الاسم .

ولن انسى عندما شاهدت منذ سنوات فيلم (الرباط المقدس) الذي كان مأخوذاً عن قصة توفيق الحكيم المعروفة بهذا الاسم . ان القصة الاصلية تقوم على الفكرة المعروفة ... فكرة (تاييس) ، فكرة (الرجل المثالي الذي حاول ان يهدي المرأة اللعوب فأغوته المرأة) . وقد صاغها توفيق الحكيم بطريقته الحاصة . فجاءت الرواية دراسة في عواطف المرأة . ودراسة لنوع معين من الرجال هو ( راهب الفكر ) الذي لا يميل الى الحياة الاجتاعية الصاخبة ، الذي بنى حياته على ( الشك ) اكثر بما بناها على ( اليقين ) . كيف يستطيع هذا الرجل ان يواجه المرأة ، بما في طبيعتها من غموض يزيد شكوكه ، وبما في طبيعتها – ايضاً - من رغبة في الحياة العامة الصاخبة .

هذه المشاكل الفكرية والنفسية التي تثيرها رواية توفيق الحكيم تحولت في الغيلم الى كوميديا هزيلة رخيصة وجعلوا من البطل الذي مثله عماد حمدي صورة من توفيق الحكيم عن طريق (المكياج). ولم اشعر ان توفيق الحكيم اسيء اليه في حيات كلما، وتعرضت شخصيته للسخرية مثلما احسست في هذا الفيلم السطحي الغريب. ويومها خرجت من الفيلم و كتبت كلمة في احدى المجلات الادبية ألوم فيها توفيق توفيق الحكيم لأنه محمح بتقديم روايته الى السينا .. على هدذه الصورة السيئة الرديئة .

ولكن يبدو ان معظم ادبائنا مجموعة من الناس المسالمين الذين لا يجبون الدخول في اي (حرب فكرية) . . ولذلك فهم غالباً ما يستسلمون لما ( يجل بهم ) على يد السينائيين ، معتمدين على ( فلسفة ) نجيب محفوظ المعروفة التي تقول ، ما دمت قد طبعت روايتي في كتاب فليفعل الآخرون ما يشاؤون . ومن يريد ان يعرف الحقيقة فعليه ان يعود الى الكتاب .

وهذه الفكرة معقولة من ناحية الادباء ، ولكنها ليست معقولة ( من ناحية ) الحياة الادبية نفسها . فليس من المعقول ان ( يهلك ) الادباء انفسهم في كتابة اعمالهم الادبية ، ثم يجدوا بعد ذلك طاقة نفسية او عصبية لكي يقفوا (حراساً) على هذه الاعمال . ان من يعرف مرارة المجهود الذي يبذله الفنان الموهوب في كتابته يستطيع ان يعذر هذا الفنان بعد ذلك اذا كان ( اكسل ) الناس في الدفاع عن اعماله ، وفي دخول معارك تتصل بهذه الاعمال .

هذا من ناحية الفنان ، ان الفنان معذور الى ابعد حد .

ولكن الرأي العام الادبي ، بنقاده وجمهوره ، يجب ان يعمل داغاً على الدفاع عن الاعمال الادبية ضد اية محاولة لتشويهها والعدوان عليها .

وهذا ما يجب ان مجدث بالنسبة للسينا المصرية . يجب ان يعرف المشتغاون بالسينا كيف مجتومون النصوص الادبية تحت تأثير الرأي العام الادبي بنقاده وجمهوره.

يجب ان يعرف السيئائيون بوضوح انه ليس من المعقول على سبيل المثال ان يوافق احد على فيلم ( زقاق المدق ) او فيلم ( الباب المفتوح ) . ان الفرق بين الفيلمين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن اخطاء فيلم زقاق المدق . واود هنا ان اتحدث عن فيلم ( الباب المفتوح ) . فلك الفيلم الذي اعتقد تماماً انه فيلم فاشل رغم المواهب العظيمة التي اعتمد عليها . موهبة فاتن حمامة وموهبة محمود موسى الذي كسبته السينا وموهبة حسن يوسف .

ان هذا الفيلم بمثل نموذجاً واضحاً من عدم الولاء للنص الادبي ، فهو فيلم يقوم عسلى ( النظرة الحارجية ) لرواية لطيقة الزيات ، وتعتبر هذه الرواية – بحق – اعظم عمل روائي كتبته امرأة في ادبنا الحديث ، ان الفيلم لا يستطيع ان ينقل الينا التجارب التي عبرت عنها الرواية بنفس العمق والقدرة على التأثير .

لقد صورت الرواية على سبيل المثال ، الجو الثوري المضطرب الذي كانت مصر تعيش فيه سنة ١٩٤٦ ، فقد بدأت النار الكامنة تحت الرماد في مصر تشب وتشتعل بعد الحرب العالمية الثانية ، تماماً كما حدث سنة ١٩١٩ عندما انتهت الحرب العالمية الاولى فقامت مصر تطالب مجقوقها ، وقامت ثورتها الكبيرة . كان الجو في سنة ١٩١٦ مشحوناً بنفس الظروف التي هيأت اشتعال الثورة سنة ١٩١٩ وبدأت الثورة بالفعل تشتعل وتنتشر في المدارس والجامعات ، وكان هناك في ذلك الوقت ما يسمى (باللجنة العليا للطلبة والعمال) وكانت لجنة يسارية اشتركت

فيها معظم الاتجاهات السياسية المعروفة في مصر في ذلك الحين لتقود الثورة ضد الانجليز ، وضد النظام القائم في مصر قبل ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ .

فاذا فعل المخرج بركات ليصور هذه الفترة المشعونة بالانفعالات والاحداث. لقد فاجأنا في بداية الفيلم بمظاهرة نسائية تقودها بطلة الرواية ، وكان تأثير هذه المظاهرة على المشاهدين تأثيراً بتاها ، لأن هذه المراهرة جاءت في الفيلم بلامقدمات وبدون ( جو هام ) يبورها ويشعن نفوسنا ( شيعناً ) أيحقيقياً . لقد كان باستطاعة المخرج ان يستفيد من المواقف العديدة التي تمتلىء بها هذه اللحظة التاريخية قبل ان يقدم الينا مظاهرة الفتيان ، فهذه اللحظة التاريخية ( سنة ١٩٤٦ ) تحتوي على المواقف التالية :

بقايا وآثار الحرب العالمية الثانية .

وجود الجنود الانجليز في القاهرة والاسكندرية .

المظاهرات العديدة التي قام بها الطلاب في الجامعات والمدارس .

الضيق الشديد الذي كان يعانيه الناس في مصر في كل شيء من حيث الغلاء والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجتاعية العنيفة .

وفي هذا العام \_ فيما اذكر – وقعت حادثة كوبري عباس المشهورة .

ألم يكن باستطاعة المخرج ان يستفيد من كل هذه المواقف لرسم جو سينائي يمهد النفوس لمظاهرة الفتيات؟ ألم يكن باستطاعته ان يرسم لنا قطاعات من هذه ( المواقف ) لكي نعيش في جو ١٩٤٦ على حقيقته بما كان فيه من توتر وسخط؟ لقد كان هذا كفيلا يأن يساعدنا على تقبل مظاهرة الفتيات كجزء طبيعي من حركة شاملة عنيفة تملأ المجتمع كله .

ليس من حقي ان اتكلم عن الناحية الفنية في الاخراج - فليست هذه مهمتي

ولا هي باستطاعتي - ولكنني كشفت فقط الحطأ الموضوعي الذي وقع فيه الفيلم، وهو اختصار ( المادة الحام ) التي كان من الممكن ان يستعين بها المخرج لتصوير هذه الفترة ، مستحيناً بما فعلته مؤلفة الرواية ، لأنها لم تجعل بطلة الرواية تقود المظاهرة بل جعلتها فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وتنضم اليها ، جعلتها واحدة من الآلاف العديدة التي انضمت الى هذه المظاهرات ، لقد خلقت الرواية ( جواً ) كاملا لسنة ١٩٤٦ ، جواً مشعوناً بالحركة والتوتر ، ولذلك كان ارتباط البطة بالمظاهرة ارتباطاً طبيعياً ناتجاً عن الجو العام كله ، ومن خلال هذا الارتباط استطعنا ان نكتشف ذلك الصراع العميق في نفسية الفتاة : بين قيودالاسرة وتقاليدها ، وبين الرغبة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشاركة في الحياة العامة . تلك الرغبة التي كانت تعيش في اعماق البطلة تحت تأثير ( الجاذبية الثورية ) في مجتمع عام ١٩٤٦ .

لقد اخذ الخرج الحادثة السطحية ، حادثة اشتراك الفتاة في المظاهرة ، وضغمها بل وظهرت البطلة و كأنها السبب الاساسي المظاهرة ، وهو عكس الواقع عاماً ، فالمظاهرة كانت نتيجة لجو عنيف عاصف كان يملأ البلد بأكمله ، والبطلة لم تكن زعيمة بل كانت فتاة عادية تشترك مع غيرها ، وتتأثر بالواقع من حولها .

 وفي الفيلم نجد شخصية ، عسين عامر ، وهو البطل الايجابي في الرواية ، وقد فقدت كل عمقها وتأثيرها . ان هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين البطل (الايجابي) الذي يؤثر ويقنع ، وبين الشخصية الخطابية المفتعلة التي لا قيمة لها ولا تأثير .

لقد كان حسين عامر في الرواية شاباً مرتبطاً بالحياة السياسية والثقافية السياسية في مصر قبل الثورة ، كان ثمرة مسن ثمرات الفكر اليساري والحركات اليسارية ، ولذلك كان يتصرف بعمق وبوحي من تفكيره الواضح المنسجم ، انه شاب ثوري لا تقوم شخصيته على العاطفة الوطنية الغامضة ، بل على الوعي الفكري ايضاً . انه الانسان المرتبط بغير. ، المثقف ، الواعي ، الذي يجسن التصرف ، ويجسن تحليل المواقف المختلفة في السياسة وفي السلوك الانساني معاً . لو ظهر حسين عامر بهذه الصورة لكان ( بطلا أيجابياً ) مقنعاً ، ولكنه للاسف ظهر كالنبات الغريب الوحيد في الصحراء ؟ ولذلك كانت شخصيته نافعة سطحية ليس فقط لسوء تمثيل صالح سليم - الذي يبدو وللاسف عديم الموهبة الفنية ـ ولكن لأن الشخصة مرسومة \_ في الفيلم \_ بصورة ضعيفة مهزوزة وعلى عكس صورتها في الروايــة الاصلية ، ولا يمكن ان نقتنع بهذه الشخصية لمجرد ظهور صاحبهافي الفيلم وهو يحمل كتاباً في يده ، أو لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق، ويتكلم بصورة رصينة جدية ، ولكنها ( ززيلة ) وثقيلة الظل . لقد كانت هذه الشخصية بجاجـــة الى مجهود ضغم لكي تبدو على حقيقتها ، شخصية شاب يساري ثوري يستطيع ان يفهم ( الازمات ) ويتصرف فيها ، ويملك للسيجة لوعيه العميق ـ القوة التي تساعده على التصرف والحركة.

وهكذا نجـــد ان السينما لم تعرف بعد كيف تحقق (الولاء الكامل) للنص الادبي . انها زوجة خائنة للادب ، ذلك الزوج المخدوع .

ولا حل ان تتغير السينما ، او تلك الزوجة الحائنة ، والا فلا امل من الزوجية بين الادب والسينما ، لا بد من طلاق يقضي على العلاقة بينهما ، لانها ما زالتعلاقة غير سليمة ، انها علاقة تؤكد وجهة نظر المفكرين المتشائمين الذين رأوا في السينما كبر خطر على الثقافة والفنون .

ان وجهة نظر هؤلاء المتشائمين لا يمكن ان تجددليلا افضل من السينا المصرية بوضعها الراهن وفي كثير من الافلام التي تظهر معتمدة على نص ادبي معروف.

## الشاءر كتجاهيل والشاعر المثقف

قال الشاعر محمود حسن اسماعيل في حديث له مع الاستاذ سامي داود ( انا لا اعترف إبداً بأي شعر ترتبط جذوره بثقافة الكتب لا بد ان ينبع الشعر من التجارب النفسية المستقلة . . . من انصهارات الشاعر في العالم الواقعي الذي يعيش فيه ) .

فهل يريد الشاعر الكبير بهذا الكلام ان يكون شعراؤنا مجموعة من الحيلاء واعداء الثقافة ?

لقد كنت اسأل نفسي دائماً: ما الذي جعل شعرنا العربي خلال ما لا يقل عن مائة عام (عاجزاً) عن تقديم شاعر ومثلما يعرف العالم طاغور وفلسفته الانسانية الشفافة ?.

لقد ظهر عندنا في خلال هـذه الفترة عشرات الشعراء الذين يملكون قدراً كبيراً من الموهبة الفنية الحصبة ، ولكن واحداً منهم لم يرتفع بموهبته الى ذلك المستوى الانساني بحيث يصبح شاعراً له فلسفة عالمية تميزه عن غيره .

فليس عندنا شاعر نستطيع ان نقول عنه انه ثمرة الثقافة الروحية للهنود او الفرس ، وليس عندنا الا نماذج شعرية محدودة نستطيع ان نقول عنها انها ثمرة الصراع النفسي حول فكرة الخطيئة وهو الصراع الذي عبرت عنه تلك المدرسة الفنية التي (تحالفت مع الشيطان) أملا في العثور على مصدر من مصادر قوة الانسان في هذا الوجود مثل بودلير ورامبو وبايرون .

ومهما كانت اسباب هــــذه الظاهرة ، فان السبب الرئيسي في النهاية فكرة استقرت في ادبنا طويلا ، هي الفكرة التي تقول ان الشاعر يعتمد عــــلى الوحي والالهام اكثر بما يعتمد على الثقافة والتربية الفنية العميقة .

ولقد حانت اللحظة التي يجب ان نقف فيها بعنف ضد هـــذه الفكرة، خاصة ونحن في بداية مرحلة فنية جديدة يظهر فيها كثير من الشعراء الموهوبين الذين يبحثون عن طربق للفن العميق .

ولقد اتيــ ي منذ فترة قصيرة ان اقرأ مسرحية شعرية مخطوطة اسمها (الحطأ) كتبها شاعر شاب صغير السن واحسست بعـد قراءة المسرحية انني بدون ادنى مبالغة امام موهبة كبيرة فذة . ولكنها موهبة مبعثرة ضائعة ، فالشاعر لا يعرف شيئاً عن الاصول الفنية للمسرح . وهو لا يملك موضوعاً صالحاً للمسرحية ، بل كان موضوعه سطحياً لا قيمة له هو بجرد خاطر مر بذهنه فحوله الى مسرحية شعرية . ، ان الذي كان ينقص هذا الشاعر هو ببساطة : الثقافة او ما يسميه الاستاذ محمود حسن اسماعيل : ( ثقافة الكتب ) .

والفصل بين الشاعر والثقافة هو استمرار للرأي الذي يدعو الشعر نوعاً مــــن الزينة ، والتسلية التي يلجأ اليها الانسان في حياته الاجتاعية . . . وليس هناك صورة لهذا اللون من الصورة التي رسمها برنار دشو ، فالقصيدة تصبح مثل (تابوت مــــن

خشب الورد مبطن بالحرير الفاخر ، اعدته سيدة غنية لتدفن فيه كلبها ) .

اي انه جمال فني مبتذل يثير السخرية اكثر بما يثير الاعجاب ، فالشعر ليس وظيفته ابداً ان يكون تابوتا جميلا لكلب ميت تملكه سيدة ارستقر اطية فارغة العقل والقلب والحياة بل وظيفته أن يكون غذاء عميقاً للقلب ، وتعبيراً عسن احتياجات الانسان الروحية .

ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى الانساني العالي الا عندمات كون ثقافته شاملة ونظرته للحياة عميقة ، وعندما نلقي نظرة على تاريخ الادب العالمي نجد ان الشاعر العظيم كان دامًا مثقفاً عظيا في نفس الوقت . . . كان مزيجاً من الموهبة والثقافـــة الرفعة .

ونقف مثلا امام شكسيو ، فقد كان هذا الشاعر العظيم يقرأ كثيراً من كتب التاريخ قراءة عميقة ، وقد ذابت هذه الثقافة التاريخية الكبيرة في مواهب الشاعر عنى اصبحت شخصيته مثل المحيط الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف، ولايستطيع الجهد البشري مهاكان كبيراً ان يدرك بداية لهذه الامواج او يضع نهاية لها، ولا يستطيع ان يعرف ابن الشواطىء التي تحد هذه الامواج الغزيرة العالية ولكن شكسبير لم يترك مواهبه تنساب في تاريخ الادب الانساني هكذا دون سدود؛ بل على العكس : وقف من مواهبه موقف صياد اللؤلؤ ، ذلك الذي يغوص اميالا كثيرة تحت الماء ليعثر على لؤلؤة واحدة من بين مثات الاصداف المستقرة في اي باطن المحيط لقد كان هذا العظيم يستطيع ان يكتب الاف الابيات الجميلة في اي موضوع من الموضوعات ، ولكنه كان يوفض ذلك تماماً ، لقد كان يشقى في البحث عن موضوع عميق ولذلك قرأ كتب التاريخ ، وغربل هذه الكتب ، واختار منها شخصيات معينة، وحوادث محدودة ، واخذ ينظر من خلال الحوادث والشخصيات

الى ما هو ابعد من المظهر الحارجي الذي سجله التاريخ .

والشخصيات الرئيسية في مسرح شكسبير كلها شخصيات لها اساس تاريخي، اي المنها شخصيات اكتشفها الشاعر واتم بناءها من الناحية الفنية عن طريق ثقافة واسعة عميقة . فعطيل العاشق الفارس ، وياجو الحاقد ، وهاملت الامير الذي يمزقه قلق وجودي ، ودوميو وجولييت : اشهر عاشقين في تاريخ الانسانية . كل هدذه الشخصيات التي ابرزها شكسبير هي شخصيات التقطها مدن بين صفحات الناريخ المشخصيات التي ابرزها شكسبير هي شخصيات التقطها مدن بين صفحات الناريخ المنه كان (يدمن) على قراءته . . . كان يقرأ التاريخ ويعيش فيه ، ويعيد الى الحياة الحداثه الجامدة المنة .

ترى لو اقتصر شكسبير على مواهبه واعتمد عليها فقط ، ولم يكلف نفسه قراءة التاريخ وفهمه، ومعرفة البيئات الطبيعية والانظمة الاجتماعية في العصور المختلفة ثم الانتقاء والاختيار من هذا كله ، لو لم يفعل شكسبير هذه الاشياء التي جعلت منه مثقفاً كبيراً فهل كان باستطاعته ان يقدم للانسانية هذه الصور الفنية الرائعة ... وبدون هذه الثقافة التاريخية الواسعة هل كان بالامكان ان يصبح شكسبير ذا حاسة وبدون هذه الثقافة التاريخية الواسعة هل كان بالامكان ان يصبح شكسبير ذا حاسة وبدون هذه الثقافة التاريخية الواسعة على الحالدة بالنسبة للانسان ؟

اعتقد اننا نستطيم ان نجيب بدون ترده : انه لولا ثقافة شكسبير التاريخية الكان الآن مجرد شاعر انجليزي ولم يكن ليصبح شاعراً عالمياً له هذه المنزلة .

ولنأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الحديث ، ذلك هو مثال الشاعر المعروف (ت .أس . أليوت) لقد بلغ هذا الشاعر درجة كبيرة من الشهرة والنفوذ الادبي في اوروبا و امريكا حتى اطلق بعض النقاد اسم (ديكتاتور الادب الانجليزي) فأراؤه الادبية هي الآراء السائدة في الحياة الفكرية ، واشعاره هي المثل الاعلى لمعظم الشعراء والقراء ، وقد استطاع (اليوت) ان يفرض (ديكتاتوريته الادبية) عسن

جدارة فنية كاملة طيلة ثلاثين عاماً ، ولم يبدأ نفوذه في النضاؤل الا في الفترة بعــد. ظهور جيل جديد من الادباء الشبان في اوروبا وامريكا .

كيف استطاع اليوت ان يصل الى هذا المستوى الاهبي الكبير؟. لقد عبر هذا الشاعر عن كثير من مشاكل الفس الانسانية ، وعبر عن ازمة الحضارة الغربية ، واستطاع ان يقدم في شعره فلسفة انسانية شاملة ترفعه الى مصاف فلاسفة الانسانية الكبار . وقد تثير نظرته الى الحياة كثيرا من الحلاف والجدل، ولكن احدالا يملك. ان يقلل من مستواه الفكري الرفيد .

ولم يصل اليوت الى هذا المستوى عن طريق الموهبة وحدها ، ولو اعتمد على موهبته فقط لظل شاعراً من الدرجة الثانية او الثالثة ، ولكنه استطاع ان يرتفع بعامل آخر هو عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي يحمل لهـم قلب الانسانية كثيراً من الحب والتقدير .

ولكي ندرك عمق الثقافة التي رفعت من موهبة هذا الشاعر نقف لحظة امام مصادر قصيدته الشهيرة (الارض الحراب) ومن المسلم به ان هذه القصيدة قد استمدت روعتها من الموهبة الخصبة النادرة للشاعر ، ولكن من المؤكد ان هذه القصيدة لم يكن من الممكن ان تصبح من اشهرواعظم غاذج الشعر في القرن العشرين بدون ثقافة (اليوت) العميقة الشاملة .

وهذه الثقافة تدلنا عليها القصيدة نفسها ، هلقد عاد الشاعر الى اسطورة من. اساطير القرون الوسطى واخذ منها مادة قصيدته ، وتقول الاسطورة انه كان هناك (ملك صياد) حلت الله نة على ارضه فهي ارض خراب لا ينبت فيها نبات ولا انسان . وقد اخذ الشاعر هذه الاسطورة ليعبر بها عن ازمة العصر الحديث ، واستعان الشاعر في كتابة قصيدته ايضاً بالاغاني الشعبية الانجليزية بعد ال قرأ

هذه الاغاني قراءة واعية ، واستفاد اليوت من قصائد شهيرة كتبت بالايطالية والفرنسية والانجليزية . ولم تكتب في عصر واحد ، وانما كتبت في عصور مختلفة متباينة ، واستفاد اليوت ايضاً في قصيدته الطويلة من كتب الهند الدينية القديمة ، ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الكتب هو كتاب (الفيدا) .

ويستطيع الناقد ان يكتب بحثاً عن (ثقافة اليوت) من خلال تلك القصيدة الطويلة الشهيرة ، وسيجد الناقد تنوعاً وشمو لا كبيرين في هذه الثقافة ، ولا يمكن مقارنة ثقافة اليوت بثقافة شوقي مثلا في قصيدته المشهورة عن (تاريخ مصر)، فثقافة اليوت قد خضعت لاختياره وانتقائه ، وانتهت به الى فلسفة خاصة ، ووجهة نظر في الحياة والانسان ولكن ثقافة شوقي في قصيدته الطويلة كانت بجرد جمع معلومات يمكن معرفتها من اي كتاب مدرسي، ولم يخرج شوقي من هذه المعلومات بأي نوع من انواع الفلسفة ، ولا بنظرة انسانية شاملة ، لقد سجل بالشعر - معلومات عن مصر منذ عهد الفراعنة الى اوائل القرن العشرين .

وليسمح لي القارىء بالاستطراد قليلا في مقال اليوت .

يقول اليوت في قصيدة اخرى هي ( اغنية العاشق الفريد بروفوك ) :

( انني لست الامير هاملت . . انني فحسب احد اللوردات الدين تتألف منهم الحاشة ) .

في هذا المثال على بساطته تتضح قيمة الثقافة واهميتها ، فالشاعر هنا يدفعنا الى المقارنة بين شخصيته التي ابتكرها وهي شخصية (بروفروك) وبين شخصية شكسبير المعروفة (هاملت) .

ان هاملت امير تقلقه مشاكل كبيرة ، اما بروفروك فهو من الحاشية ، اي ان مشاكله لن تكون مشاكل الامراء ولا العصور القديمة ولكنها مشاكل عصرية ، واحزان عصرية ان (بروفروك) هوانسان العصر الحديث الخائف من العقم وجفاف الحياة والشيخوخة والذبول في الواقع الآلي الذي يكتسح العصر كله . ولولا ثقافة الحياة والشيخوخة والذبول في الواقع الآلي الذي يكتسح العصر كله . ولولا ثقافة اليوت لما قادنا الشاعر الى هذه المقارنة الحية بين هاملت الذي يمثل قلق عصر قديم هو عصر النهضة وبين بروفروك الذي يمثل قلق القرن العشرين، او عصر الآلة . ان انسان عادي انسان من الحاشية وليس من الامراء واصحاب القصور ، وفي قصيدة اخرى بعنوان (صوت سيدة) يقول اليوت على لسان تلك السيدة : (انه مقرب جداً الى الفس ... شوبان هذا .. حتى ان روحه في رأيي يجب الاتبعث الا بين صديقتين او ثلاث ، اما في قاعة الموسيقى الواسعة فسحر انفاسه يتلاشى بين المجرع التي تحاول ان تقبض عليه وتفحصه بين ايديها بدلا من ان تتامله من بعيد في خشوع) .

هذه فكرة عسن موسيقى (شوبان) جاءت في جزء من قصيدة اليوت ، وهي تكشف لنا ان الشاعر يستطيع ان (يفيدنا) بآرائه ونظرات العميقة في نفس الوقت الذي يحمل الى قلوبنا تلك المتعة الفنية المنبعثة من الفاظه الجميلة وموسيقى شعره الحلوة الرائعة هذان مثالان صغيران من شعر اليوت يكشفان لنا كيف بنى هذا الشاعر فلسفته الانسانية، وكيف ارتفع بجناحيه الى مستوى انساني رفيع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها و انما تجاوزها الى ثقافة عميقة، وتعمق في ادب الشرق و فلسفته.

ان الشاعر العظيم هنا هو في نفس الوقت مثقف عظيم. واذا تركنا شكسبير واليوت الى ادبنا القديم وهما المتنبي واليوت الى ادبنا القديم وهما المتنبي وابو العلاء كانا شاعرين على درجة عالية من الثقافة .

كان المتنبي رجل تجربة من الطراز الاول ، كان يعيش في حركة دائمة بين ناس

ختلفين، ومجتمعات مختلفة، وبيئات طبيعية متنوعة، وكان يدخل المعارك الحربية كأي عارب او فارس من فرسان القرون الوسطى . . كان يعيش هائماً في درجة عالية من الانفعال و كذلك كان يعيش في اوساط المثقفين والعلماء ورجال الدرلة، ومن هنا انعكست هذه التجارب على شعره واكسبته عمقاً وروعة لانها رفعت احساسه بالحياة ورفعت وعيه الفكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصره ولو اختار المتنبي الانطواء والسكون في بغداد، ورفض ان يخرج من هذه المدينة ليستقبل تجربة الحياة ويتعرف على الثقافات المختلفة لو اكتفى بموهبته فلم يقرأ ولم يجرب لاصبح فناناً من الدرجة الثانية رغم موهبته النادرة .

اما ابو العلاء فقد اختار العزلة والانطواء في قريته ، اختار ان يكون نموذجاً مثالياً لشخصية اللامنتمي العربي . لقد ابتعد عن الحياة السياسية والاجتاءية بعداً كاملا، ولكنه عكف في عزلته الطويلة بقريته الصغيرة على الثقافة، فكان يقرأ قراءة والمعة في العلوم العلمية والفلسفية والدينية واللغوية والادبية حتى اصبح اكبر مثقف عربي في عصره ، ولذلك فشعره يمتاز بنظرة انسانية عميقة ، ويكشف عن افكار فلسفية تزيده اهمية وقيمة . . . كما اتسع خياله الفني فأبدع كتابه المعروف في الاهب العالمي كله (رسالة الغفران) ،

وهكذا... فالانسانية لا تعترف بشاءر عظيم الااذا كان هذا الشاعر صاحب فلسفة ونظرة انسانية واسعة ، ولن يصل شاعر الى هذا المستوى ولواوتي مواهب الاولين والآخرين دون ثقافة تمكنه من الوعي العميق بنفسه ، والوعي العميق بالانسان. وبالعصر الذي يعيش فيه.

ولقد كان من الممكن منذ الفي سنة مثلا ان يكون الشعر سهلا بسيطاً ساذجاً، ولكننا في عصر اصبح فيه العقل العادي بمتلئاً بمعاومات لم تكن في عقل افلاطون وارسطو ، بل لم يجلم بها ارسطو وافلاطون .

وليس امام الشاعر العربي الجديد ليتقدم ويبدع الا ان يكون مثقفاً واسع الثقافة . . .

## حَوَل مهرحًان الشِيعُر المناسِس

مساء يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٦٣ بدأ مهرجان الشعر الخامس في الاسكندرية . وقد قضى هذا المهرجان من عمره حتى الآن خمس سنوات . ولذلك فانه لم يعد طفلا صغيراً يجب ان نحرص على تدليله والعطف عليه بل لقد كبر ونضج واصبح من الضروري ان نطالبه بأن يتحمل مسؤولية الناضجين الكبار .

ان المهرجانات الادبية التي تعقد في اوربا بكون لها عادة دوي كبير واثر ضخم ، وتلتفت اليها دائماً صحف العالم كله : تنتظر النتائج التي تصل اليها هذه المهرجانات ، وذلك لأن هذه المهرجات لا تكون ابداً مجرد لون من الاستعراض الشكلي ، مثل عروض الازباء المعروفة ، ولكننا نحاول ان نناقش الموقف الادبي الراهن مناقشة جريئة صريحة ، فكثيراً ما تناقش هذه المهرجانات مثلا مشكلة الادب والجمهور ، او مشكلة الادب والسلام العالمي ، او مشكلة الادب والجمهور ، وفي روسيا على سبيل المثال تكون هذه المهرجانات فرصة لدراسة الادب من الناحية ( الايديولوجية ) اي من ناحية ارتباطه بالاشتراكية والمجتمع الاشتراكي . وكثير

من التطورات الضخمة في الاهب الروسي تنبعث من هـــذه المؤتمرات .. فالتحرر الادبي، اوعصر ذوبان الجليد في الادب الروسي ، هذا العصر الذي بدأ بوفاة ستالين وبعد سقوط الستالينية ، كمنهج متزمت جامد في الفكر الروسي والحياة الروسية . هذا العصر الجديد المتحرر قد تأكد وانطلق في المؤتمرات الاهبية الروسية المختلفة . حيث استطاع ادباء روسيا بعد ستالين ان يكسبوا للاهيب حرية مضاعفة عما كان الامر عليه في عصر ستالين .

والنتيجة التي تهمنا هنا هو ان هذه المهرجانات الادبية كانت عادة تؤثر في حياة الادب الاوروبي ، سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب .

وهذا هو اول ما نطالب به مهرجان الشعر ان من الغرووي ان يكون هذا المهرجان مؤثراً إلى ابعد حد في الحياة الادبية العربية . ولن يجدث هذا إلا إذا حدد المهرجان وظيفته الاساسية ، وحاول بكل اخلاص ان يخدم هذه الوظيفة . وحتى الآن لم نستطع ان نقول الا ان المهرجان يجترم وظيفة واحدة هي حماية الشعر القديم.

والواقع ان هذه الوظيفة ليست قليلة الاهمية . فيجب ان نحافظ على توائينا الادبي . ويجب ان نبذل كل جهد لكي يكون هذا النواث حياً ، يستطيع الناس فهمه والاستمتاع به فالشعر القديم بجب ان يزول من فوقه كل الغبار الذي يغطيه ، ويجب ان تكون هناك جهود مخلصة لجعل هذا الشعر ميسوراً للقارىء المعاصر ، وذلك بطبعه وشرحه ، ودراسته على ضوء المناهج الجديدة المتنوعة في العالم والثقافة .

ولكن هل تكفي هذه الوظيقة بالنسبة لمهرجان الشعر ? والواقع ان المهرجان يجب ان يعترف بالواقع الادبي الموجود . ولذلك فان من الضروري ان يدرس

(التجارب الحديدة) في الشعر وان يقول رأيه في هذه التجارب . فليس مسن المعقول مثلا في ميدان العلم — ان ينعقد مهرجان للاطباء . ثم يوفض هذا المهرجان ان يفكر في كل التجارب الجديدة لعلاج مرض السل ، ويصر على النظر الى هذا المرض كما كان ينظر اليه اطباء سنة ١٩٠٠ وليس من المعقول ان يجتمع مؤتمر للمهندسين ويوفض هذا المؤتمر كل نموذج جديد للسيارات باستثناء النموذج الذي تم المهندسين ويوفض هذا المؤتمر كل نموذج جديد للسيارات باستثناء النموذج الذي تم اكتشافه منذ نصف قرن مثلا ان المهرجانات العلمية تهتم بدراسة التجارب الجديدة او من حقها بالطبع ان تتأنى في دراستها وان تتردد في قبول شيء ليس عليه برهان اكيد حاسم ، ولكنها ولا شك ترحب بالتجارب الجديدة وتسمح لهذه التجارب المن تقول كل ما لديها .

وهذا ما نطلبه في مهرجان الشعر ، انني من انصار الشعر الجديد ، ولكنني لا انكر ان يصدر المسؤولون الفكريون عن هذا المهرجان بياناً ادبياً مليئاً بالتبريرات العميقة ضد الشعر الجديد ، ان مثل هـذا البيان يمكن مناقشته مناقشة علمية ، ويمكن في الاعوام القادمة ان يتطور هذا البيان الى مستوى آخر اوسع افقاً ، نتيجة للمناقشات التي دارت حوله ، ان هذا الموقف هو البداية الصحيحة لفتح الطريق عام الاستقرار الادبي والنهضة الادبة في بلادنا .

المهم إن يقول المهرجان رأيه في الظواهر الادبيه القائمة . وان ينادي بطريقة علمية ـ بوجهة نظر واضحة ، والا يتردد في فحص التجارب الجديدة فحصاً دقيقاً ، وحساب ما لها وما عليها . والحقيقة ان المهرجان ما زال حتى الآن رافضاً لمثل هذا الحل الفكري ، ولذلك فهو يقتصر في برنامجه الرسمي على القـاء الشعر التقليدي ودراسة الشعر التقليدي كل ذلك لتصلب لجنة الشعر في المجلس الاعلى للاداب والفنون .

على ان دراسة الواقع الادبي لها جانب آخر ... هذا الجانب هو الظروف التي تحيط بالحياة الادبية . مثلا هناك ازمـــة واضحة في موقف الجمهور وموقف دور النشر من الشعر . ان دور النشر ترفض ــ تقريباً ــ رفضاً تاماً ان تنشر اي ديوان شعري . واذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكاليف الطبع اي ان الشاعر يدفع ( دم قلبه ) في كتابة شعره ... ثم بعد ذلك يخسر ماديـــاً في سبيل تقديمه الى الجمهور .

وهذه الظاهرة في مصر ، تقابلها ظاهرة اخرى في بيروت فالناشرون في لبنان (يتهافتون) على نشر دواوين الشعراء المصريين ، وقد عرفت من هؤلاء الناشرين المنانيا مثقفا هو في نفس الوقت ناشر معروف جاء الى القاهرة اخيراً وكان اهم شيء في برنامج رحلته هو ان يبحث عن الشعراء المصريين ويتفق معهم على نشر دواوينهم بالفعل ،

ان القارىء العربي قد ظل بعيداً عن (عادة) قراءة الشعر لفترات طويلة ، بسبب موقف الناشرين ، وقد تكون هناك اسباب اخرى ، ولكن هذا السببهو الاهم ، فلماذا لا يفكر مهرجان الشعر في اصدار توصية الى وزارة الثقافة مثلا ، ولديها دار نشر ضخمة ، لكي تنشر دواوين الشعر ضمن مطبوعاتها الكثيرة ، بل لماذا لا يدعو مهرجان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار بجلة شهرية تتخصص في نشر الشعر وفي نشر الدراسات المختلفة حول الشعر ، على ان تتناول هذه الدراسات المختلفة حول الشعر ، على ان تتناول هذه الدراسات الشعر العربي قديمه وحديثه ، والشعر العالمي قديمه وحديثه ولقد كان في مصر سنة الشعر العربي قديمه وحديثه ، والشعر العالمي قديمه وحديثه والقد كان في مصر سنة احمد ذكي ابو شادي ، وكانت هذه المجلة متازة مليئة بالحيوية والعمق ، وقد نجحت المجلة في اكتشاف عدد من الشعراء اللامعين في مقدمتهم ابو القاسم الشابي ونجحت في التقريب بين الشعراء المعروفين في ذلك الحين وبين الجماهير القارئة .

فهل كانت سنة ١٩٣٦ اكثر حيوية وخصوبة من سنة ١٩٦٣ ، اي بعد اكثر من تلاثين سنة ١ ان من يقول بهذا الرأي ينكر ولا شك تطورنا وتقدمنا خلال السنوات الكثيرة ، ان المسألة ليست راجعة لتأخرنا الادبي ، بل راجعة لكسلنا وعدم تنظيمنا لحياتنا الادبية .

يجب ان ندعو اذن لعودة مجلة ابولو ، خاصة بعد ان عرفت بيروت مجلة (شعر) . هذه المجلة التي وجدت من يغدق عليها ، واحتضنت (حثالة) الشعراء العرب وحثالة المدارس الشعرية الحديثة باستثناء عدد قليل من الشعراء الموهوبين الممتاذبن الذين يكتبون فيها في بعض الاحايين ، ولكن مجلة (شعر) هذه كفيلة بأن تجعل القارىء العربي معقداً تمام التعقيد من التجديد في الشعر ، بل ومعقداً تمام التعقيد من التجديد في الشعر ، بل ومعقداً تمام التعقيد من التجديد في الشعر ، وذلك لسوء ما تقدمه وتنشره من انتاج شعري خارج على كل قداعد الذوق والفن .

ان مجلة مثل مجلة ( ابولو ) لو عادت الى الحياة ــ واشرف عليها شاعر مثقف من شعرائنا الشبان ، فان هذه المجلة سوف تنجح حمّا ، سوف تعيد الشعر العربي القديم الى منطقة الضوء ، سوف نستطيع ان نقراً فيها شعراء الجاهلية ونفهم شعره فهما جديداً دقيقاً ، وسوف نستطيع الله نجد فيها حمّا نوعاً من التعايش السلمي الصادق بين الشعر القديم ، والشعر الجديد الاصيل ، وسوف نستطيع ان نعرف التيارات الشعرية في العالم كله ، في اوربا وامريكا ، وفي آسيا وافريقا .

فلماذا لا يدعو المهرجان الى اعادة مثل هذه المجلة على ان نذكر في المجلة ان مؤسسها هو المرحوم احمد زكي ابو شادي اكراماً لذكرى رجل مكافح نبيل ? . اننا بمثل هذه الدعوة نستطيع ان نفتح باباً واسعاً نتخلص به من الازمة الحانقة القائمة الآن في حياتنا الشعرية . حيث لا قارى وللشعر ، ولا ناشر للشعر، وشعراؤنا غرباء يبحثون عن انفسهم في بيروت ، وفي بيروت ، ما هو صالح وما هو فاسد ،

ولا ضمان لان يقع شعراؤنا في ايدي الفاسدين . وهناك من شعرائنا من لا يجد واحداً يسمع صوته او يقرأ كلماته .

وهناك سؤال آخر حول مهرجان الشعر ، نتمنى ان يفكر فيه المسؤولون عن المهرجان ، وخاصة يوسف السباعي الذي يبذل مجهوداً ضخا في سبيل انجاج المهرجان ، هذا السؤال هو :

لافا لا نفكر في ان يكون مهرجان الشعر حادثاً ادبياً عالمياً ؟ لماذا نكتفي ونرضى بالقليل حيث ببدو هذا المهرجان حادثاً ادبياً محلياً لا يحس به احد خارج الحدود ؟ والطريقة السليمة الى تحويل المهرجان الى مهرجان عالمي هي ادخال الاهتام بمشاكل الشعر العالمي على برنامج المهرجان . فمثلا ظهرت في روسيا في العام الماضي حركة شعرية جديدة هي حركة الشاعر ايفتشنكو . ذلك الفنات الذي اخذ يتحدى القيم الادبية الروسية القديمة فلماذا لا يقوم احد النقاد المعروفين بدراسة هذه الحركة الشعرية الجديدة وتقديم دراسته الى المهرجان ؟ وقد كان بالامكات ان نوجه الدعوة الى شاعر عالمي معروف للاشتراك في هذا المهرجان بقراءة بعض غاذج من شعره وعقد ندوة بناقشه فيها القراء والادباء ، فلو اننا فكرنا مثلا في دعوة الشاعر اليوناني جورج سفريادس الذي نال جائزة نوبل هذا العام لكان ذلك حادثاً هاماً لا شك ان صحف العالم سوف تتحدث عنه ، وسوف تلتفت بالتالي الى نشاط المهرجان والى ما يدور فيه من مناقشات عيقة .

انها بحرد اقتراحات تحتاج الى تطوير ودراسة . ولكنها نموذج بما نستطيع ان نفعله لكي نربط بين الشاعر العربي والشاعر العالمي ، لكي نحطم الحواجز والقيود القائمة بين الشعر العربي والشعر العالمي ، ولكي نطيف مزيداً من الحيوية والقيمة الى هذا المهرجان .

هناك ملاحظات اخيرة ، فقد كان بودي ان يعترف المهرجان بالشعر الشعبي ،

وان يخصص يوماً في برنابجه لهذا اللون من الشعر ، كما كان بالامكان اتاحة الفرصة 
- بعيداً عن فكرة المسابقات \_ لبعض النقاد لكي يقدموا بعض الشعراء الجدد . 
فقد اتاحت لي تجربة الاشتغال بالحياة الادبية معرفة عدد من الشعراء ، كان بودي ان اقدم منهم على سبيل المثال شاعرين جديدين هما امل دنقل ومحمد عفيفي مطر ، حيث اعتقد انها من المواهب الجديرة بأن يعرفها الناس ، ولا شك ان كثيراً من النقاد عندهم نفس التجربة ، كذلك اعتقد ان البرنامج الحر مفيد جداً ، الى جانب البرنامج الرسمي للمهرجان ، ويمكن للادباء والشعراء انفسهم ان ينظموا مثل هذا البرنامج ، ليناقشوا مشاكلهم وجهاً لوجه وبصراحة ، وبطريقة علمية مفيدة .

## شعراؤنا بدُون جبرُور لأنهم بدُون فلسَفَه

في الاعوام الاخيرة استرد الشعر مكانته العالمية ، بعد ان كان قد فقد هذه المكانة لفترة طويلة ، واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العلم ، كان الشعراء – مثلا – يرون القمر حقيقة جمالية ، اما الآن فلم يعد القمر سوى حقيقة علمية جافة ، وكان روميو في مسرحية شيكسبير المشهورة يقول لحبيبته كا قال آلاف العشاق من قبله ومن بعده : وجهك يا حبيبتي مثل وجه القمر ، وكان يقول هذا الكلام لحبيبته وهو مطمئن ، فربما جاء من يقول له : ان القمر ليس يقول هذا الكلام لحبيبته وهو مطمئن ، فربما جاء من يقول له : ان القمر ليس جميلا كما قطن ، انه مليء بالصغور والفجوات والاشياء القبيحة التي تنفي عنه الجمال القديم .

ولكن هذه النظرة القاسية الى الشعر قد انتهت منذ اعوام ، لقد استعادالشعر

مكانته وعرشه في العالم ، وهناك اكثر من دليل واكثر من مثل . الدليل الاول جائزة نوبل .

انها اكبر جائزة ادبية في العالم ، وقد منحت هذه الجائزة لشاعرين خلال اربع سنوات متتالية ، اما الشاعر الاول فهو سانت جون بيرس ( من فرنسا ) ، وبعد ان نال هذا الشاعر الفرنسي جائزة نوبل منذ سنتين ، نالها هذا العام الشاعر اليوناني جورج سفريادس .

معنى هذا ان الشاعر قد عاديشق طريقه في العصر الصناعي ، بعد ان حجبته عن الانظار ادخنة المصانع وضجيج الآلات . اما المثال الثاني فيأتينا من امريكا ومن حياة الرئيس الراحل جون كنيدي ، فعندما تم انتخاب كنيدي ارياسة الولايات المتحدة سنة ١٩٦٠ ، اقام في البيت الابيض حفلا ضخا ، وكان ضمن برنامج الحفل ان يلقي الشاعر الامريكي روبرت فروست قصيدة من قصائده ، وقال المعلقون ان هذه اول مرة يحدث فيها ان يشترك شاعر في حفلات البيت الابيض . ولو كانت القصيدة التي ألقاها فروست في تندي لكان ذلك تكريمًالكنيدي ولو كانت القصيدة التي ألقاها فروست في القاها الشاعر كانت قصيدة عادية من قصائده واسمها الهدية .

ومن روسيا بأتينا مثال ثالث .

فقد ظهر في العام الماضي شاعر جديد هو الشاعر ايفتشنكو ، واحدث ظهوره ذوبعة ادبية وفكرية في روسيا وكان هذا الشاعر يلقي قصائده وسط آلاف من الناس يتجمعون في الميادين العامة . وكان ذلك من اوضح الادلة على الله الشعر في الميادين العامة ، وكان ذلك من اعجاب الجماهير واهتامها في العالم قد عاد الى مكانته ، واسترد الكثير من اعجاب الجماهير واهتامها الكبير .

ولكن هذا الموقف العالمي لم ينعكس في حياتنا الادبية . فما زال الشاعرعندنة بلاجمهور ، وما زال تأثيره على الناس محدوداً ولا قيمة له .

والمشكلة في رأيي سببها الشاعر نفسه ٠

وقد كان مهرجان الشعر الذي عقد في الاسكندرية في الاسبوع الماضي مثالاً يكشف هذه الحقيقة بوضوح .

ان الشاعر الذي يريد ان يؤثر على الناس لا بد ان يكون صاحب فلسفة يمكن ان يدعو الناس اليها ، او يكون صاحب رأي يتحمس له وينادي به ، او يكون فناناً متنوع الثقافة عميق المعرفة مجيث يستطيع ان يقول (شيئاً) مستنداً الى هذه الثقافة المتنوعة العميقة .

وقبل ان نتحدث عن شعرائنا احب ان اقف لحظة امام نماذج من كبار شعراء العالم . وانا لا اطمع طبعاً في حديثي عـــن هؤلاء ان يكون عندنا مثلهم بين يوم وليلة . كلا ، فالمطلوب فقط هو ان نعرف الطريق امام الشعر الانساني العظيم ، لأن الطريق الذي يسير فيه شعراؤنا هو طريق مسدود ، لا يمكن ان يوصل الى شيء عظيم .

نحن مثلا عندما نقراً لشاعر ، مثل عمر الحيام نجد انسا في (حضرة) شخصية عظيمة ، عرفت الكثير من شأن الدنيا وشأن الحياة الانسانية ، واستقرت بعد تفكير وتجربة على رأي في هذه الحياة . وقد اصبحت فلسفة الحيام في شعره فلسفة عالمية ، تعدت حدود بلدها الاصلي فارس ، واصبح هناك ما يمكن ان يسمى باسم الفلسفة الحيامية ، يعرفها المثقفون ولو ثقافة بسيطة في شتى انحاء العالم ، انها فلسفة تقوم على الدعوة الى حب الحياة ما دام الموت ينتظرنا على باب الحياة ، لذلك يجب ان نقبل على الدنيا ونعيش في حياتنا كل دقيقة ، وألا نحمل هما كبيراً ويكفينه ان نقبل على الدنيا ونعيش في حياتنا كل دقيقة ، وألا نحمل هما كبيراً ويكفينه

ما ينتظرنا في آخر المطاف وشاعر آخر مثل طاغور لا نكاه تقرأ له ديواناً مسن شعره او قصيدة واحدة حتى نشعر اننا امام فيلسوف كبير ، نتعلم الكثير من شعره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه بهذا الشعر ، اننا اذا قرأنا له على سبيل المثال ديوان ( الهلال ) الذي كتبه عن الاطفال ، نخرج منه ونحن اصفياء النفس . لأنه يؤثر فينا تأثيراً كبيراً ، ويجرنا الى طفولتنا جميعاً ، حيث لا يوجد غير الحب والسلام والحنان ، حيث لا يوجسد سوى البراءة والنوايا البيض الصافية ، وهو يجذبنا الى هسدا العالم بسعره الذي العميق ، لا يفرض شيئاً علينا ولا يزعجنا بشيء . . .

وهذه الروح الفلسفية العميقة نجدها دائمًا في قصائد طاغور ، لأنه شاعر صاحب فلسفة ، وصاحب رسالة ، وليس مجرد موهبة يستخدمهم صاحبها في المجاد .

ونموذح ثالث يكشف لنا عن دور الشاعر في هـــذا العالم ، هذا النموذج هو شكسبير ، ولو تأملنا شكسبير قليلا لوجدنا انفسنا امــام شاعر دائم التفتيش في التراث الانساني ، انه يبحث ويفكر ، ولا يكتفي بخواطره الـــتي ترد الى ذهنه مكذا ببساطة وسرعة ، فشكسبير قارىء متاز من قراء التاريخ ، ولو لم يكن شاعر أعظيالأصبح بالتأكيدمؤرخاعظيالقدقر أشكسبيرالتاريخ بنهم ، واخذمعهموهبته ، الشعرية وظل يفتش في صفحات التاريخ عن (المرقف الشعري) ، الموقف الذي تتصارع فيه عواطف كبيرة ، وهذه المواقف هي المادة الاساسية لكثير من مسرحياته ، ومن المعروف عن دارسي شكسبير ان مسرحياتة التاريخية ليس فيها ما يتناقض مع التاريخ ( إلا في النــادر القليل ) ما يدل على عمق قراءته للتاريخ وعمق فهمه التاريخ .

ولم يكن التاريخ وحده هو (المادة) التي استخدمها شكسبير في شعره ، بل كان يفتش ايضاً في التراث الشعبي ويقرأ الحكايات الشعبية ومجاول الاستفادة منها دائماً ، ولقد كانت قصة روميو وجولييت قبل ان يكتبها شكسبير مجرد حكاية شعبية مثل الحكايات المعروفة عندنا . مثل حكاية حسن ونعيمة ، وحكاية ادهم الشرقاوي . لقد استفاد شكسبير منهذه المادة الشعبية وخلق منها مسرحية شعرية تعدت حدود انجلترا ، وحدود العصر الذي عاش فيه شكسبير ، الى كل مكان وزمان فمعظم الناس في انحاء العالم يعرفون روميو وجولييت ، حتى هؤلاء الذين لم يقرأوا مسرحية شكسبير ، بل وحتى هؤلاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة الساساً ، والفضل في ذلك كله لشكسبير الذي استطاع ان يعجن من طينة هذه الحكاية الشعبية نموذجين خالدين للتضحية في سبيل الحب .

هذه الناذج الثلاثة من شعراء العالم ليست هي الناذج الوحيدة التي تكشف لنا عن الدور العظيم الذي لعبه الشعر في حياة الانسان ، ان كل الشعراء الذين لمعوا واثروا في عصرهم كانوا اصحاب فلسفة او اصحاب ثقامة كبيرة ، حتى لو كان انتاجهم قليلا محدوداً ، فانهم يستطيعون البقاء والخلود اذ استطاعوا ان يقولوا شيئاً كبيراً للانسانية ولو في قصيدة واحدة .

في مقابل هذه الصور نجد ان الافلاس الذي وقع فيه عدد كبير من شعرائنا وصل الى حد بعيد ، ذلك لانهم انقطعوا في معظمهم عن منابع الشعر الانساني ، فليس فيهم من هو صاحب وأبي او صاحب ثقافة كبيرة .

والسر الاكبر في الافلاس الذي اصيب به هؤلاء الشعراء هو اعتادهم على مواهبهم ، او على ذكائهم فقط ، ولكن ذلك لا يكفي الشاعر الكبير ابداً ...

ولو اعتمد شكسبير على موهبته المجردة ، لكان اليوم شاعراً مغموراً لا يسمع به احد خارج حدود عصره .

وقد بلغ الافلاس ببعض شعر اثنافي مهرجان الشعر ان كتبوا عن موضوعات تافهة سطحية لا تصلح حتى كحديث عابر في المجالس والمقاهي .

كتب واحد منهم وهو الاستاذ على الجندي قصيدة بعنوان (السائقات الفاتنات ) قال في مقدمتها :

(كنت اسير في بعض ميادين القاهرة ذات صباح مبكر فكانت تصدمني سيارة تسوقها فتاة بمن تسميهم الصحف (السائقات الفاتنات). وقد سلمت من الموت لكنني لم اسلم من الفزع فقد سقطت على الارض وانا مؤمن انني اصبت اصابة بالغة ، وكان مجاملة رقيقة من السائقة الفاتنة ان تطل سيارتها (التونس) الجديدة فتطمئن على وقد غفرت لها ذنبها تكرمة لها ، ومخاصة انني عرفت انها تنظم الشعر وانها تروي بعض الاشعار.

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح يجدث الناس عنه في مهرجان الشعر . هذا هو ( الحادث الروحي ) الكبير الذي اثار موهبة الشاعر فكتب عنه ما يقرب ستين بيتاً ليس فيها من العاطفة ولا من العمق كثير او قليل .

وهناك شاعر آخر هو الدكتور عبد العزيز برهام كتب قصيدة في حوالي ستين بيتاً ايضاً بعنوان ( الحذاء الصغير ) وقال في مقدمة قصيدته : ( مر الشاعر بواجهة دكان بها احذية ، فاسترعت نظره الاحذية الصغيرة فقال هذه الابيات ٠٠)

وبدأت القصيدة تتأمل الحذاء الصغير ثم انتقل الشاعر الى الحديث عن الاشتراكية والمجتمع الجديد وغير ذلك من الموضوعات العامة .

كيف يحكن أن يقول الشعراء شيئًا له قيمة أذا كانت هذه هي الموضوعات

وكانت معظم القصائد التي قدمت في المهرجان تدور حول الاسكندرية (باستثناء عدد قليل جدا من قصائد المهرجان اخص من بينها قصيدة الشاعر محمود حسن اسماعيل التي ارجو ان يكون لها حديث آخر لأهميتها وقيمتها). وكانت هدفه القصائد في اغلبها سرداً للذكريات الشخصية التي لا لون لها ولا قيمة ولقد كان عند بعض هؤلاء الشعراء ولا شك قدرة فنية على الصياغة الجميلة الانيقة ولكن ما قيمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوماً من الاساس ، ان الشاعر الوحيد الذي بذل مجهوداً فنياً كبيراً في صياغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضبان الذي كتب قصيدة من ما تي بيت عن تاريخ الاسكندرية منذ ايام الاسكندر الى اليوم ، ولكنه وقع في بعض مقاطع القصيدة في الصياغة المباشرة للتاريخ اي تحويل التاريخ ( المنثور ) الى تاريخ منظوم ، ولو كان الشاعر الكبير قد كتب قصيدته مثلا في شكل مسرحية من فصل واحد لاستطاع ان يتجنب التسجيل المباشر لأحداث التاريخ ، واستطاع ان يتصرف فنياً بحرية اكثر بما اتاح لنفسه بالفعل .

وبعيداً عن موضوعات الاسكندرية وهي معظم موضوعات المهرجان لم نجد شيئاً له قيمة ايضاً.

فبالرغم من ان شاعراً كبيراً مثل احمد رامي هو الذي ترجم الخيام وقدمه الى قراء العربية , فاننا نجد له قصيدة عن ( ابي سمبل ) ، هي القصيدة التي القاما في المهرجان . لقد كانت قصيدة فاترة ، خالية من التأمل ( لا عمق فيها ، والمعاني التي سجلها رامي عن ( ابي ممبل ) لا تخرج عن المعاني الصحفية المعروفة عن هذا المعبد

العظم ، وهي المعاني التي ترددها الصحف مع كل دعوة لانقاذ آثار النوبة .

اين رامي مترجم الحيام ? اين رامي الذي يكتب الشعر الرقيق الجميل الذي تغنيه ام كلثوم ؟ ٠٠ لا احد يعرف .

وقدم صالح جودت قصيدة عن بلقيس ، وكانت القصيدة ذات صياغة رقيقة . وفيها على رأي ناقد مصري نوع من ( الحنية ) . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ اللقصيدة ( نظم ) للقصة القديمة المعروفة عن بلقيس وسليان الحكيم ، ليس هناك تقسير جديد لشخصية بلقيس ولا لشخصية سليان ، وليس هناك في القصيدة اي تصور شعري جديد يفترق فيه الشاعر عن اي طالب عادي في المدرسة الثانوية .

وفي قصيدة صالح جودت رأي ، وقد كان هذا الرأي كفيلا بأن يزيد درجة حرارة القصيدة ، لو ان هذا الرأي كان عميقاً واصيلا ، ولكنه رأي يقف عند السطح ، رأي يكرره صالح جودت في كل عام ، هو ان الشعر الجديد دعوة الى الشيوعية .

انه رأي ساذج وسطيمي . . ولا يمكن ان يرتفع بقصيدة صــــالح جودت في كثير او قليل .

وهكذا نجد ان مأساة كثير من شعرائنا المعروفين هو خلو شعرهم من الرأي والفلسفة والنظرة الجديدة الخاصة الى الحياة او الاعتماد على تراث عميق متنوع .

ومع ذلك نجد من يقف بالسوط في وجه الشعراء الشبان الذين ننتظر منهم ان يعيدوا الحياة الى الشعر العربي اكثر بما ننتظر من الذين يكتبون عن الاحذية والسائقات الفاتنات .

ولكن الذبن يقفون في وجه الشبان لم يستطيعوا ان يقولوا شيئاً يغنينا عن الانتظار والامل في الجدل الجديد .

## الظِلَّ وَالْصِّلِيبِ

معظم ما كتبه النقاد عن ديوان « اقولَ لكم » للشاعر صلاح عبد الصبور كان الشبه بجنازة تحمل والشعر الجديد» الى القبر . وكان في هذه الجنازة من يذرفون موعاً حقيقية على الميت العزيز وكان فيها ايضاً الشامتون السعداء لانهم تخلصوا من هذا الطفل الشقي ، وهم مع ذلك يذرفون دموعاً هي دموع التاسيح .

وبين الدموع الصادقة ودموع التاسيح هناك سؤال: هل حقاً مات الشعر الجديد؟

سأحاول ان اجيب عن هذا السؤال من خلال الديوان الاخير للشاعر صلاح
عبد الصبور نفسه ، بل من خلال قصيدة واحدة من قصائد هذا الديوان ، اعتقد
مع الكثيرين انها اجمل قصائد الديوان واهمها ، واكثرها دلالة على الشاعر الجديد
والشعر الجديد معا هذه القصيدة هي هالظل والصليب ،

من القراءة الاولى للقصيدة لن نستطيع ان نفهم شيئًا محدداً ، ولكننا مع ذلك نخرج بشعور ما ، شعور غامض يتحرك في نفوسنا ، وكان هذا الشعور هو اللحظة الاولى التي تذوب فيها ثلوج الشتاء المتراكمة امام اول لمسة من دفء الشمس ،

ان الثلج تتكسر ويتباعد بعضها عن بعض وتسمح لحيوط مائية قصيرة ان تسير بينها . وهذا الشعور الغامض الذي نخرج به ليس شعوراً ننفر منه او نحاول استبعاده ، بل هو شعور اليف وانساني الى ابعد حد ، انه شعور بالاسى ، ولكنه ليس اسى بليداً ، بل هو اسى نشيط حي .

ولنقرأ القصيدة مرة اخرى ...

وهنا يزداد شعورنا وضوحاً ، ان الشاعر يدعونا الى معركة حقيقية صعبة هي . مواجهة انفسنا من الداخل ، على ان تكون هذه المواجهة صادقة ، تجيب بصراحة على هذه الاسئلة .

ما هو وجودنا ? هل نحن مفيدون للحياة التي نعيشها ? هل نحن صادقون مخلصون في افكارنا وساوكنا ومشاعرنا ؟

هل نحن كذلك ام ان اجسادنا نحمل ارواحا زائفة ، فشفاهنــــا تبتسم بينا ينطوي داخلنا على جهل لمعنى الفرح ، ووجوهنا تتألق في نظافة واناقــــة ، بينا نفوسنا لا تعرف معنى الجمال الحقيقي : جمال الفكرة، وجمال الاحساس العمق ١٢

ان مواجهة النفس بصراحة وصدق هي اقدى واخطر عملية نفسية عرفها الانسان ، وهي العملية التي ينتقل من خلالها الانسان الى مستويات اعمق وانضج من الانسانية ، انه يتطور ويتقدم عن طريق هذه العملية النفسية . والحكمة التي عبرت آلاف السنين لتصل الينا خضراء كأنها وبنت الامس، هي حكمة مقراط: واعرف نفسك،

وفي هذه القصيدة ومسن القراءة الاولى او الثانية ندرك ان الشاعر صلاح عبد الصبور يجاول ان يقتحم عالم الفلسفة ليخلق من قصيدته عملا فنياً مرتكزاً على افكار عميقة ، وتجربة روحية كبيرة وهسو طموح فني يجب ان نسجله للشاعر

الجديد، فهو وحده الذي يريد ان يقتحم عالم المشاكل الانسانية الرفيعة، بعد الخطل شاعرنا العربي لفترات طويلة . طويلة جداً، يغني اغنيات عصافير صغيرة ، ولا ينطلق ابداً بجناحين قويين في الفضاء الرحب . . . مثل النسور الكبيرة .

ان قصيدة صلاح عبد الصبور تعبر عن فكرة انسانية هي : ووحشة الانسان و وحدته في العالم ، فالانسان بولد ويجرب شتى التجارب مثل الحب والمعرف واللذة والالم ، وفي لحظة من اللحظات يكتشف ان الحياة عزنة وخالية من المعنى وان كل هذه التجارب لا تكفي لكي تمتلىء الحياة الانسانية بالمعنى الحي العميق، وبذلك يجد الانسان نفسه وحيداً في مواجهة الموت ، في مواجهة الفناء . ان الالم والاسى يجاصرانه بعد كل خطوة ونجربة وهكذا يقع الانسان في خصومة مع العالم .

هذه الحصومة هي موضوع القصيدة، لان الشاعر يويد حياة اعمق وادقى، ويحس ان الحياة الواقعية اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري .

وقد اهتم الادب العالمي اهتماماً كبيراً بهذه التجربة الانسانية ، وكانت وحياً لكثير من الاعمال الادبية المعروفة القديمة . والناذج الانسانية الكبيرة التي صورها الادب مثل «دون كيشوت» و «فاوست» كلها نماذج مختلفة مع الواقع ، لا تربد ان تقبل ما فيه من سطحية تصبح منفصلة عن العالم وحيدة ، مستوحشة ... فدون كيشوت يجمل فكرة عن عالم مثالي خيالي غير موجود ، ويؤمن «وحده بهذا العالم ، ويسعى «وحده الى تحقيق عالمه . وهو يلاقي كثيراً من العقبات بهذا العالم ، وينظر اليه الآخرون على انه مجنون ، ولكنه يستمر و «يصارع» حتى والمصاعب ، وينظر اليه الآخرون على انه مجنون ، ولكنه يستمر و «يصارع» حتى النهاية حيث لا يجد سوى الهزيمة . ولكن هزيمته تهزنا كأنها انتصار عظيم ، ذلك لانه لم ينهزم الاكما ينهزم اللها ينهزم الشهيد بعد مقاومة وصراع عنيفين .

من هذه النقطة نفسها يبدأ صلاح عبد الصبور، ان «بطل، قصيدته يحس بسطحية الحياة وعدم عمقها ، ولذلك يتجه بمشاعره الى الثورة عليها ، واعلان افلاسها ، وكأنه يقول لا بد من عالم جديد، وحياة جديدة. . اما الحياة الراهنة فمصير الانسان. فيها هو الركود والموت .

ان الشاعر يأخذنا من يدنا بجرأة لنخرج من انفعالاتنا المحدودة ومشاعرنا البسيطة ، وهو يدخلنا الى عالم جديد يجتاج الى وبنية روحية ، قوية نذوق فيه كما يقول الشاعر نفسه لحظة والرعب المرير ، ولحظة والتوقع المرير ، اي ان انفعالاتنا لن تكون هادئة كمياه الغدير ، ولا ناعمة مثل خيوط حريرية . . بل ستكون قوية عنيفة . . انها الاحاسيس العالية التي لم نكن نشعر بها الا عندما نقرأ ادب الغرب عيث نجد الفنان جريئاً يقتحم عالم الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتجاهات الفلسفية الرفيعة .

والقصيدة تتحدث عن و انسان ، محدد ، ولكنه التحديد الفني الشعري ، فهو تحديد لا يهتم بالطول والعرض ولون الشعر والعينين ، ولكنه يهتم بخفقة الفلب وخفقة العقل وخفقة الضمير ، والانسان في هذه القصيدة ليس و بطلا ايجابيا ، فالبطلل الايجابي الجامد ، والذي شاع في ادبنا وادب العالم كله لفترة من الفترات لا بجال في نفسه وقلبه للشعر ، فهو كما يقول احد النقاد : بطل خال من كل تناقض ، مجيت يبدو خالياً من كل انسانية ، لا تربطه مجياتنا اليومية اية صلة .

ان هذا البطل الابجابي لا يخطى، ولا يعرف الشر ولا الياس ، فماذا يمكن ان يجد الفنان في مثل هذا الانسان الصارم ، ان الفن لا يولد الا مع الصراع النفسي ، ولذلك كانت الناذج الكثيرة للبطل الايجابي في معظمها ادباً فاشلا .

ونقيض البطل الايجابي ليس هو البطل السلبي ، ولكنه البطل الذي يعيش في

صراع نفسي وانسان قصيدة «الظل والصليب» هو انسان «يصارع نفسه» ويصارع عالمه الخارجي .

ويحس بالتناقض ويجرب ويحلم ويفشل ويخيب . وهنا وجد الشاعر مجالا واسعاً للشعر في نفس الانسان الذي يعبر عنه :

تبدأ القصيدة بهذا البيت:

هذا زمام السأم ...

وهذه البداية اشبه مجمير كبير نرميه على « مستنقع » راكد . انها صرخة الانطلاق ضد « واقع هامد » ضد «بركة آسنة» يجب ان تنتعش فيها الحياة وتتألق قطرات الماء . ومطلع القصيدة يذكرنا بمقطع من القصيدة الشهيرة « الارض الخراب» . . حبث يقول الشاعر في وصف مدينته لندن :

انها مدينة الوهم ...

فالمدينة التي يتحدث عنها الشاعر الانجليزي هي ايضاً مدينة راكدة مليئة بالوهم انها ارض خراب ، او هي مدينة الموتى .

وصلاح عبد الصبور يذكرنا أيضاً في بداية قصيدته بتلك الصرخة التي أعلنها «هاملت» في مسرحية شكسبير المشهورة:

« ما اشد ما تبدو لي عادات هذه الدنيا مضنية ، عنيفة ، تافهة ، لا نفع منها » .

ذلك ان وهاملت، هو الآخر قد خاص تجربة الحياة القاسية في شتى اشكالها ، ولم يعد الا بهذا الاحساس الاعمق لشيء ، لا جدوى من شيء . فالحياة اقل بكثير من احلام الانسان الذي يتميز بالوعي والحساسية ، فهي احلام عالية ذكية بيضاء ، مليئة بالقوة والخير ، بينا العالم الواقعي مليء بالشر والصراع والبؤس . لقلد اكتشف الامير وهاملت، ان عمه قد قتل اباه ليتزوج من امه . وها هي امه بعد

فكيف مجتمل القلب هذه المأساة التي هي رمز لمأساة الوجود الانساني كله ٠٠٠ لقد وصل وهاملت من خلال تفكيره في هذه المأساة الى فقدان الابيان بالحاة والانسان .

يدخل شاعرنا بعد هذه البداية في تفاصيل صغيرة للتجربة التي وصلت الى سأمه الشاعري السأمي :

نفخ الاراجيل سأم

ونفخ الاراجيل هنا هو الحياة العادية ، حياة المقهى . . . او اي حياة عادية اخرى يلجأ اليها الانسان لدفع السأم عن نفسه ، فاذا بهذه العادة تقوده الى سأم جديد .

ثم يقدم الشاعر هذه الصورة التي هي على حد تعبير الدكتور لويس عوض بحق: هبذيئة، جارحة للشعور والاحساس:

دبيب فخذ امرأة بين اليتي رجل سام أجل ، انها صورة جارحة ، ولكن ماذا يهم الشاعر الذي قصد بالفعل الى اثارنا وهجرح كل العادات التي نحن مستسلمون لها ، حتى يدفعنا بذلك الى اعادة التفكير فيها لكي نقبلها كشيء نهائي مسلم به .. ماذا يهمه من اختيار صورة مثل هذه الصورة ?.

ان المرأة في هذه الصورة تحاولان «تغري» الرجل ولكن اغراء المرأة ، ذلك اللذيذ من احلام المراهقة ، لم يعد يكفي لكي يجعل الحياة ذات معنى . انـــه اغراء يدعو للسأم ايضاً .

والشاعر يذكرنا هنا ايضاً بصرخة اخرى لهاملت :

« ما خلاصة التراب هذا ? لا اجد لذة في الانسان . . لا اجد لذة في المرأة » . ثم يصوخ هاملت صرخة عنيفة : كلنا انذال \_ انه يلعن البشرية كلها ، تلك التي انكشفت امامه على انها شر ودس وخداع .

ثم يصرخ هاملت للمرة الرابعة صرخة عجيبة :

« فلنمنع الزواج »

وما دامت الحياة الانسانية من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى شيء عميق يقنع القلب والعقل: فلماذا الزواج؟ يجب ان تضع الانسائية نهاية للشر والتفاهة والالم بان «تمنع الزواج» .

والرموز الهامة في قصيدة صلاح عبد الصبور هي رمز الملاح ثم رمز الظـــل ورمز الصليب ولو عرفنا هذه الرموز لاستطعنا أن نسير بعد ذلك في عالم القصيدة دون غموض كبير . ولادركنا ايضاً ما فيها من جمال وعمق .

ولنقف امام ومز والملاح، فالشاعر يتصور الحياة الانسانية تجربة حزينة مليئة بالسام، وهو مجاول ان مخرج من هذا السام، ولذلك فهو يلجاً الى حلول متعددة للخلاص من الماساة، ماساة السام وانعدام معنى الحياة

انه يوكب سفينة الحياة التي يقودها «ملاح» يقول لنا عنه انه فشل في الوصول بها الى خارج المأساة :

ملاحنا هوى الى قاع السفين واستكان وجاش بالبكا بلا همع .. بلا لسان ثم يقول لنا الشاعر عن هذا الملاح ايضاً :

ملاحنا مات قبيل الموت ، حين ودع الصحاب

والاحباب والزمان والمكان

عاهت الى قمقمها حياته ، وانكمشت اعضاؤه ومال ومد جسمه على خط الزوال .

فن هو هذا الملاح ? انه بلا شك هو : المعرفة البشرية ، لقد حاول الشاعر ان يتبع قيادة و المعرفة » لتصل به بعيداً عن حدود الماساة الانسانية . غير ان الملاح يفشل في هذه المحاولة . ولكن من يدرينا ان الملاح هو : المعرفة ? الصورة التي رسمها لنا الشاعر تقول لنا ذلك ، فالمعرفة تفرض العزلة ، والمعرفة العميقة تجعل الانسان ينسى و الصحاب والاحباب والزمان والمكان » ان الانسان الذي يريدان يعرف لا بد له ان يقرأ ويقرأ ، لعله يتعلم وبكشف سر الحياة . ولكن ملامح المعرفة يموت عندما يندفع الى هذه العزلة القاسية وهذا الانطواء المطلق ، ان الملاح يتحول الى اوراق باردة ليس فيها دفء الحياة وبذلك . . بهذه العزلة الما تندثر وقوت .

وبما يزيدنا ثقة بأن « الملاح » الذي يقود الانسان في هذه القصيدة انمــــا هو « المعرفة » ما يقوله الشاعر بعد ذلك ،

يا شيخنا الملاح ، قلبك الجريء كان ثابتاً فما له اسطير . اشار بالاصابع الماوية الاعناق نحو المشرق البعيد .

ثم قال ۽

هذي جبال الملح والقصدير

فكل مركب بجنبها تدور

تحطمها الصخور

فالملاح يشير هنا الى « المعضلات » الانسانية الغامضة ، والتي يرمز اليها بجبال الملح والقصدير ، وهذه المشكلات الانسانية الكبرى تحطم كل « مركب » تدور حولها ، فالذين يدورون حول هذه الاسئلة : لماذا وجد الانسان ? ما غاية الحياة ؟

ما هو الموت ? لماذا يتعذب الممتازون بالفكر والاحساس في هذه الحياة ؟ . . . الذين يجاولون الاجابة العميقة الحقيقية على هذه الاسئلة الكبرى في الحياة يصطدمون بغموض هذه الاسئلة وصعوبتها ، ، وينتهي بهم الامر الى العداب والدمار .

ويفرح الشاعر عندما يشير له الملاح الى هذه الجبال التي تكسر المراكب والسفن ، وهي جبال المشاكل الانسانية الكبرى ، ذلك لأن الشاعر سئم من التفاهة والسطحية وهو يريد الآن ان يعيش بعمق وحرارة .

هذه اذن جبال الملح والقصدير

وافرحا . . نعيش في مشارف المحظور نموت بعد ان نذوق لحظة الرعب المرير والتوقع المرير .

فالمعرفة اذن تلوح له بسر « الحيوية » و « العنف » وسوف تخرجه مــن الركود والجمود ، وتصل به الى المناطق المحظورة التي كان الانسان يبتعد عنــها ويخاف اقتحامها . مناطق الافكار العليا ، والاسرار الكبرى للوجود . لا بأس من ان يصل الشاعر الى هذه القمة حتى ولو كان ثمن ذلك هو الموت .

ولكن . . واحسرتاه .

ملاحنا اسلم سور ( اي بقايا ) الروح قبل ان نلامس الجبل . وطار قلبه من الوجل

کان سلیم الجسم ، دون جرح ، دون خدش ، دون دم .

حين هوت حبالنا بجسمه الوديع نحو القاع .

ولم يعش لينهزم

لقد مات الملاح قبل ان يصل الى غايته ، ولم يعد شجاعاً مثلما كان في عصور اخرى ومع ناس آخرين ، لقد كائ مداه قريباً يلتمس الخلاص والسلام في اقرب مرفأ امين .

ويعود الشاعر الى السخرية من الملاح :

ملاح هذا العصر سيد البحار لأنه يعيش دون ان يريق نقطة من هم لانه يموت قبل ان يصارع التيار ، اي ان الفكر لا يصارع والمعرفة لا تصارع ، لم يعد فيها قوة الماضي وسحره وجرأته . يجب ان تعود اليها هذه القوة وهدذا السحر .

وبذلك تعجز المعرفة عن اعطاء معنى للحياة يربح قلب الشاعر ويعطيه الاحساس بأنه يعيش حياة عميقة خصبة ، وقد يكون هذا الملاح الذي يتحدث عنه الشاعر هو « الضمير » ولكنه احتمال غير قوي افضل عليه التفسير الاول ، فلك لأن الملاح في القصيدة قد قال رأيه في تجارب كثيرة : في الزواج والجنس والدين والاشتراكية ، وكلها تجارب تتصل بالمعرفة اكثر بما تتصل بالضمير .

هكذا مات الملاح الذي تصور الشاعر انه سوف ينقذه من السام . . مـــن ماساة الحياة .

بقي في القصيدة رمزان هما الظل والصليب ، وهما علوان القصيدة ، والظل في الاغلب هو و ذات الانسان ونفسه ، انها صورته الحقيقية التي يجب ال يواجهها الانسان والذي يعيش و بظله ، هو الذي يعيش في مواجهة نفسه بصدق وعمق ،

ومن يعش بظله يمش الى الصليب في نهاية الطريق .

بصلبه حزنه ، تسمل عيناه بلابريق فجزء من الازمة التي يعيشها الانسان والتي تعبر عنها مذه القصيدة ، هو ان الانسان لا يستطيع ان يعيش مع نفسه بصدق ،

اما الصليب فهو « الفكرة » الكبرى التي يؤمن بها الانسان ويعيش من اجلها فطريق « الفكرة » الكبيرة محفوف بالحزن ، محفوف بالمصاعب والمخاوف :

« تصلبني يا شجر الصفصاف لو حملت ظلي فوق كتفي وانطلقت »

وانكسرت او انتصرت ،

فالصليب ينتظره اذا حمل ظـــــله او بمعني آخر اذا عرف نفسه بصدق وقوة واخلاص . وسوف تصلبه شجرة الصفصاف التي هي رمز للطبيعة او للمجتمع ، او لأي قرة تربص بالانسان لتوقع به العقاب .

وهكذا يجد الشاعر كل شيء خالياً من المعنى . . لقد جرب الالم والندم ولكنها لا يبدوان السام ، وسار وراء ملامح المعرفة ولكنه اصبح ملاحاً ذابلا لا يقوى على الصراع ، بل لقد مات هذا الملاح قبل ان يامس الجبل . . قبل ان يصل الى القمة التي يجب ان يصل اليها الفكر الطموح والقلب الشجاع . كذلك اللذة والتفاهة فلم تعودا عليه بشيء .

وهكذاعليناهناان نشيرالى قصيدة معروفة للشاعر الانجليزي العظيم بيرون تلك هي قصيدة و مانفرد ، حيث تتفق معها قصيدة صلاح عبد الصبور في التجربة التي تعالجها بروح شعرية عميقة .

فبطل بيرون يعيش في قلعة قديمة تتعذب نفسه لجريمة رهيبة وخطأ كبير وقع فيه ويجاول ان يلتمس العزاء والغفران ليتخلص من الالم الداخلي ، فيلجأ الى العلم ولكنه لا يجد فيه عزاء ولا سلوى ، ويلجأ الى الشهوة ولكنه يخرج من لذاته يائساً محتقراً لنفسه ، وبذلك يظل في تجربة حزنه وسأمه ، تعذب مأساة

الحماة التي لا خلاص منها .

ان رحلة و مانفرد ، عند بيروت هي نفسها رحلة انسات قضيدة و الظل والصليب ، حيث يبدأ هذا الانسان في البحث عن المعاني المختلفة التي يمكن ان تحمل له الحل والحلاص . . ولكنه يعود يائساً بلا حصاد . . . انه انسات يعيش حياة غريبة أليمة .

هذا زمن الحق الضائع

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله ٠

تلك هي المآساة التي يعبر عنها شاعرنا الموهوب صلاح عبد الصبور في هـذه القصيدة الجميلة الرائعة ، والتي لاتضم افكاراً عميقة وحسب وانما تقوم على اساس فني يربطنا بما فيها من افكار ، فنحس انها لوحة كاملة الحطوط والالوان وهي لذلك قريبة الى قلوبنا بقيمتها الفنية التي تساعدنا على تقبل ما فيها من افكار .

وفي هذه القصيدة ايضاً لا نستسلم للياس فما فيها من حرارة السخط على الحياة الراكدة ورفض التفاهة والسطحية يدفعنا الى البحت عن المعنى العميق الحادللحياة ان العقيدة تدعونا الى تجديد الحياة والحروج من الركود والسطحية .

ولا شك اننا عندما نقارن هـــذه القصيدة بالاعمال الفنية التي عالجت نفس الموضوع مثل قصيدة وبيرون ، التي اشرنا اليها من قبل لوجدنا ان قصيدة صلاح عبد الصبور كانت بجاجة الى مزيدمن دقة البناء الفني الذي يوضح لنا الرموز توضيحاً كافياً ويفسر لنا الشخصية الرئيسية في القصيدة ، وينتقل بنا انتقالات اكثروضوحاً ما بين اجزاء القصيدة المختلفة ، وهذا هو ما توفره لنا قصيدة بيرون تماماً ، فبطل القصيدة واضح الشخصية ، وقضيته واضحة محددة في كل الاجزاء والتفاصيل .

غير ان قصيدة صلاح عبد الصبور رغم هذه الملاحظة تعتبر قصيدة فريدة في

ادبنا الحديث ، انها تقول لنا بوضوح : ان الشعر الجديد لا يمكن ان يموت ، فالقصيدة تحرك في نفوسنا مشاعر حية قوية ، والموتى لا يحركون الحياة في النفوس بل ان الحياة هي التي تحرك الحياة .

ولأن القصيدة حية ودافئة فقد حركت فينا « حياة شعورية » بنفس الحيوية والدفء .

ان الشعر الجديد الذي يكتبه صلاح عبد الصبور وابناء جيله هو شعر حي عميق يحمل لنا الكثير من حكاية حياتنا ، وحكاية نفوسنا مع العصر الذي نعيش فيه .

## أين الأخلاق في الشِيغرائبجديد

يعترض بعض الادباء بشدة على موقف الشعر الجديد من الحياة ، ويعتبرون هذا الموقف تشاؤمياً في جانب من جوانبه ، وغير اخلاقي في جانب آخر ، وقد جاء هذا الاعتراض تعليقاً على مقال سابق في اخبار اليوم قمت فيه بتحليل قصيدة من الشعر الجديد هي « الظل والصليب » لصلاح عبد الصبور فماذا يعطينا الشعر الجديد من خلال هذه القصيدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصيدة هو الياس ورفض الحاة بكل معانيها المختلفة .

وصلة الفن بالاخلاق في هـذا العصر - موضوع هام يفكر فيه رجل الدين ويفكر فيه اصحاب العقيدة السياسية ، والاشتراكيون على وجه الحصوص ، ويفكر فيه اي انسان يتمتع بضمير حرصادق يدعوه الى التفكير العام في مشاكل الحياة والانسان ، واذا اردنا ان نصل الى رأي واضح في مشكلة الفن والاخلاق فعلينا ان نفرق بين معنى بسيط محدود للاخلاق ، وبين معنى آخر عميق ، فالاخلاق ليس معناها الوصايا العشر الخالدة : « لا تقتل ، لا تسرق ، لا تكذب

لا تون . . النع . . فهذه هي اخلاق كل عصر ، وهي الاخلاق التي تحرسها المجتمعات الانسانية المختلفة بالقوانين او بالتقاليد ولكن الاخلاق لها معنى آخر اعمق هو المعنى الذي يثير اهتمام الفنان وحماسته هذا المعنى و الآخر ، الاخلاق هو :الصدق مع النفس والصدق مع العالم من حولك ، وهذا والصدق ، يقتضي رفض مظاهر الحياة التي لا تتجاوب مع الاحساس والشعور حتى ولو كان الناس يوافقون على هذه المظاهر ويؤ منون بها ، فما دامت هذه ذائفة فان الفنان الصادق سوف يوفضها ويطالب ببديل لها يحل محلها .

من خلال هذا المعنى الذي تأخيذ الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصيدة و الظل والصليب ، للشاعر صلاح عبد الصبور لنرى هل هي قصيدة اخلاقيه أم هي قصيدة منافية للاخلاق داعية الى هدمها .

فأول احساس نخرج به من القصيدة هو ان الشاعر قلق . ولكن اي نوع من القلق ؟ انه قلق البحث عن معنى عميق للحياة . قلق الانسان الذي يريد ان يتجاوز الوضع الراهن للحياة حتى يصل الى مستوى آخر اكثر قيمة .

ومنذ العصور القديمة والقلب البشري مليء بالاحلام ، ولكن اعظم الاحلام منذ سقراط واخناتون الى اليوم هو الحلم بتغيير الواقع والوصول بالحياه الى مستوى احسن بما هي عليه انه الحلم بالوصول الى « السوبرمان » او الانسان الاعلى ، واذا حاولنا ان نقوم بتحليل هذا الحلم وجدناه يتكون من عنصرين : العنصر الاول هو وفض الواقع الموجود والاحساس بأنه واقع ناقص ، والعنصر الثاني هو تصور واقع خيالي آخر يمتاز بالكمال والتناسق ، وذاك مسافة بين العنصرين ، بين الواقع والحيال وهذه المسافة هي سبب القلق الذي يعانيه الانسان .

هذا النوع من القلق هو حالة نفسية لازمة للتطور ، وبمعنى آخر ، فان هذا

القلق يساعد على دفع الانسان الى التقدم ولا يؤدي الى تأخيره وتخلفه ، انه الرياح التي تساعد سفينة البشر على السير في محيط الحياة بدلا من الجمود والركود ولنقرأ هذه الكلمات الصادقة التي كتبها مفكر عربي معاصر يشرح فيها وظيفة هذا النوع من القلق بالنسبة للانسان . . . يقول هذا المفكر :

ولا بد للناساس ان يقضوا حياتهم كلها يصاحبهم احساس اساسي واضح هو الشعور بالقلق وهذا الشعور يبدو في احساس الناس بالغربة واحساسهم المستمر بالملل . هذا الشعور بالقلق هو المصدر النقسي لجميع ما حققه البشر من باهر الاعمال والافكار ، ولو ان الناس لم يستطيعوا رؤية ما وراء اللحظة الراهنة ولو انهم لم يخامرهم الشعور بأن شيئاً آخر افضل يقع في حيز الامكان لما امكن لهم ان يتخيلوا شيئاً من انتصاراتهم ، فالقلق هو الشرط الأساسي للابداع الفكري والفني والسمو الشخصي والتضحية ولكل ما هو فائق في التاريخ البشري والرغبة في ازالة العاطفة التي هي رمز الحربة والقرة البشرية ، وميزة الانسان على كل ما عداه من المخلوقات .

من هذا الموقف ينطلق الشاعر وليس من موقف آخر ١٠٠ انه يشعر بالقلقومن حقه ان يشعر بالقلق لأنه يوى العالم في صورة لا ترضي احساسه وهو يرفض هذه الصورة ويطالب ببديل لها ٠٠

وتبدأ القصيدة باعلان هذا الرفض للصورة الراهنة للوجود الانساني . هذا زمان السأم

فما هي المظاهر التي تسبب قلق الشاعر وتدعوه الى رفض العالم الراهن ان هذه المظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن نوع القلق الذي يعيش فيه الشاعر ويعبر عنه : هل هو قلق الباحث عن صورة اجمل للخياة ، ام انه قلق سوداوي

متشامً يدل على فساد النفس وعلى فساد العالم.

ولنقف امام الصورة التي تعبر عنها هذه الابيات :

لا عمق للألم

لأنه كالزيت فوق صفحة السأم

لاطعم للندم

لأنهم لا يحملون الوزر إلا لحظة ويهبط السأم

يغسلهم من رأسهم الى القدم

طهارة بيضاء تثبت القبور في مغاور الندم

في هذه الصورة الفنية برسم لنا الشاعر نموذجاً لانسان لا يعرف الندم ، والندم هو العملية النفسية التي تطهر الانسان وتدفعه الى محاولة الوصول الى ما هو اسمى وأرقى ، بل لقد غرف تاريخ الانسانية لفترة طويلة جداً فكرة الحطيئة والاولى، التي ارتكبها الانسان ، فكانت هذه الحطيئة سبباً في وجود الحيساة وكانت ايضا سبباً في محاولة الانسان الدائمة التفكير عن هذه الحطيئة بعمل الحير ومحاولة التفوق على نفسة تعويضاً عن خطيئته القديمة ، ولكن الانسان الذي تتحدث عنه القصيدة قد فقد حتى الاحساس بالندم اي انه يرتكب اخطاءه بسهولة ويسر ودون اي نتيجة نفسية تترتب على ذلك . . . وبالمصطلحات الاخلاقية يكننا ان نقول ان الانسان الذي يتحدث عنه الشاعر حديث الرفض والنقد هو انسان بلا ضمير ، انسان لا يعاني من اي شعور بالمسؤولية .

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما يقول لنا الشاعر في جزء آخر من القصيدة: ملاح هذا العصر سيد البحار

> لأنه يعيش دون ان يريق قطرة من دم لأنه يموت قبل ان يصارع التيار

فهذا الانسان لا يدخل معركة مع نفسه او مع غيره ، انه يعيش في انسحاب وسيلة ، فلا يريق « قطرة دم » ولا يتعب ولا يشعر بالعذاب الذي يشعر بـــه صاحب ضمير يجس بالمسؤولية او انسان مجمل فكرة كبيرة تضنيه .

الشاعر هنا يهاجم بوضوج مرضاً معروفاً من امراض العصر هو القدرة الواسعة على التبرير فقد اتسعت الثقافة الانسانية، واصبح العقل البشري يملك قدرة فا تقةعلى ان يبرد كل تصرف ويجد له تفسيراً ما ، فاللص - مثلا - يسرق لأن هناك ظروفا اجتاعية سيئة والرجل العصبي يعامل الحياة بعنف لأنه يعاني من عقدة نفسية قديمة هي عقدة النقص وهكذا اصبح التحليل الاجتاعي والاقتصادي والنفسي مسن الوسائل العلمية التي انتشرت في الحياة وعرفها الناس واستخدموها لتبرير المواقف المختلفة حتى ولو كانت متناقضة - وبذلك و تلاشى الفاصل الدقيق بين الخير والشر ولم يعد للندم مكان في ضمير الانسان ، فالندم مبني على وجود خطا لا مبرر له ، ولكن التبرير اصبح سهلا شائعاً ولذلك فلا مكان للندم و لا مكان لنقد النفس.

وهنا ندرك ان الشاعر يجن الى حكم الفطرة الانسانية الطبيعية التي تميز بوضوح بين المواقف المختلفة ولا تستخدم التقدم العقلي استخداماً سيئاً لتبرير الحطأ والشروابعاد المسؤولية عن النفس.

هذا الموقف موقف التبرير السهل السريع ، يتدرج حتى يؤدي في النهاية الى خواء الحياة وفراغها من المعنى ٠٠٠ من الحرارة والدفء والعمق والتطلع وهذه هي الصورة التي يرسمها لنا الشاعر في هذه الابيات :

حين اتاني الموت ، لم يجد لدي ما يميته وعدت دون موت انا الذي احيا بلا ابعاد انا الذي احيا بلا آماد انا الذي احيا بلا آماد انا الذي احيا بلا امجاد

انا الذي احيا بلاظل ، بلا صليب

أليس هذا الجزء من القصيدة صرخة قوية ضد الحياة الحاوية من المعنى ، ضد الحياة السطحية التي لا كفاح فيها ولا انفعال وانما جمود وسرعة وتفاهة ? ان هذه الصورة تقدم شبح انسان ، ولا تقدم لنا انساناً حقيقياً كاملا ، وهي تحمل الثورة على الواقع الانساني بطريقة معروفة هو الوصول الى الفكرة عن طريق عقد نقيضها انه الاسلوب القديم الذي عرف به سقراط حيث يلجاً في مناقشاتـــه الى عرض و الفكرة المضادة لفكرته به حتى يصل الى الفكرة الحقيقية من خلال هذاالتناقض، فكان يتحدث عن مظاهر الشر لكي يصل من خلال و قبح الشر ، الى ابراز جمال الح. . وهكذا ، وهو اسلوب نفسي شديد التأثير لأنه يتجنب الحطابة والتعبير المباشر ، ويلجأ الى الايجاء ويساعدنا على ان نكشف الحقيقة بأنفسنا . وهذا هو المباشر ، ويلجأ الى الايجاء ويساعدنا على ان نكشف الحقيقة بأنفسنا . وهذا هو المباشر ، ويلجأ الى الايجاء ويساعدنا على ان نكشف الحقيقة بأنفسنا . وهذا هو المباشر و انطون تشيكوف ، حيث اراد ان يثير الاهتمام بصورة الحياة النقية الرفيعة فقدم صورة كثيبة حزينة للواقع ، وكانت هذه الصورة التي قدمها تشيكوف تشير بإطاح وقوة الى النقيض ، الى العدل والبراءة وخلو الحياة من التفاهة والسطحية .

ثم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته :

انا رجعت من بجار الفكر دون فكر

ثم يقول :

ملاحنا مات قبل الموت ، حين ودع الاصحاب

والاحباب والزمان والمكان

عادت الى قمقمها حياته ، وانكمشت أعضاؤه ، ومال

ومد جسمه على خط الزوال

وفي جزء آخر من القصيدة يقول:

ملاحنا اسلم سؤر الروح قبل ان تلامس الجبل وطار قلبه من الوجل

كان سليم الحسم ، دون جرح ، دون خدش ، دون دم حين هوت حبالنا بجسمه الضيل نحو القاع .

ولم يعش لينتصر

ولم يعش لينهزم

ان الشاعر يعبر في هذه الاجزاء المختلفة من قصيدته عن فكرة عزيزة عليه ، فالملاح يرمز الى المعرفة او الى الثقافة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى الحياة من من خلال الثقافة وحدها يدفعها الى الجمود والركود ، ويفقدها الدف، والحيوية ، ولقد عاش ملاحه ومات دون ان يفقد قطرة من الدم ، دون ان يصارع اويناضل او يدخل تجربة حية ، لقد استغرق هذا الملاح في افكاره العقلية بما ادى بـه الى موقف التردد والارتباك امام « العمل » ، انه يحسن التفكير و لا يحسن والفعل ، او « التصرف » . . . انه يتكلم كثيراً ولكنه يعمل قليلا ، بل انه لا يعمل ابداً ، ولذلك فهو رغم كلامه الكثير ، ورغم افكاره الكثيرة يعيش على هامش الحياة ، ولا يعرف ابداً قلب الحياة ، ذلك لأن الحياة الحقيقية تنبض بالاعمال لا بالاقوال ولا يعرف ابداً قلب الحياة ، ذلك لأن الحياة الحقيقية تنبض بالاعمال لا بالاقوال فقط ، بل ان الاقوال والافكار ما هي إلا سفن يركبها الانسان في بحر الحياة العملة .

ان الشاعر يهاجم و الثقافة ، اذا تحولت الى سد منيع في وجه و العمل ، انه يعبر عن حب للحياة والحركة ، ويرى انه يفقد صلته بجركة الحياة اذا اقتصر على ان يعبش في عالم من الافكار المجردة واكتفى بأن ينظر للحياة من خلال هذه الافكار. وهذه الفكر و تلح على صلاح عبد الصبور كثيراً فيعبر عنها في اكثر من قصيده عندما يضع والفكر ، في مقابل والعمل ، ويرفض الفكر الذي يؤدي الى تشويك

العمل او انكاره ، لأنه فكر يقتل الحياة ويملأ النفس بالتردد والتشويـــه ، ففي قصيدته « موت فلاح يقول » :

لم يك يوماً مثلنا يستعجل الموت ، لانه كل صباح ، كان يصنع الحياة في التراب. ولم يكن كتابنا يلغط بالفلسفة الميتة

. . . . . . .

قضى ، ظهيرة النهار ، والتراب في يده والماء يجري بين اقدامه .

وفي قصيدته واقول لكم، يقول الشاعر ألم يرووا لكم في السفر ان الحق قوال ولكني اقول لكم بأن الحق فعال .

وهذا الصراع بين والفعل، و والفكر، هو صراع عميق. ولا بد أن نعود هنا ألى هملت الذي جسد لنا فيه شكسبير هذه المشكلة الانسانية.

لقد كان وهاملت مفكراً عميق الذهن والشعور ، وقد أدى به الفكر والثقافة الى التردد ، الى العجز عن الاقدام على اي شيء حتى لقد صرخ في لحظة مسن لحظات سخطه على نفسه و . . مسن لوح ذاكرتي سأبحو كل تدوين سخيف احمق حكمة الكتب كلها كل شكل وكل انطباع معنى بما عرفه الشباب وسجلته الملاحظة ، كل ذلك لأنه يويد ان تقدم على وعمل ، بعد ان اجهده الفكر وجعله مشلولا تماماً عن فعل اي شيء ، ففي اللحظة التي يقدم فيها على العمل يجد ان عقله مليء بمئات الافكار المتضاربة المتناقضة ، ان عقله يعمل بعنف ، وثقافته تسيطر عليه بمايؤدي به الى التوقف تماماً . ولكن لابد من العمل ولذلك فهو يصرخ مطالباً نفسه بنسيان به الى التوقف تماماً . ولكن لابد من العمل ولذلك فهو يصرخ مطالباً نفسه بنسيان كل شيء من افكاره وثقافته حتى يتمكن من الاقدام والحركة .

القصيدة من سخط ويأس الما هو مظهر من مظاهر الثورة الفرنسية التي يعبر عنها الشاعر ، انه يهاجم السلبية في الانسان العصري ويهاجم اللوب التبرير الدائم لكل سلوك حتى ولو كان خاطئاً . . . هذا التبرير الذي يقتل الضمير ويقتل الاحساس بالندم « ويهاجم الاستسلام المطلق للافكار والمعارف التي تحول بين الانسان وبين العمل وتجعله متردداً خائفاً ، بل تجعله حياً الله بالموتى بما جعل مفكراً معاصراً يقول : ان محنة الانسان الحديث هي انه اذكى من اللازم » الي انه اسير لعقله و ثقافته غير قادر على التصرف والعمل .

وكل هذه الافكار هي في حقيقتها افكار واخلاقية ولكنها الاخلاق العميقة التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العالم ، وليست اخلاقاً تقليدية . اخلاق الوصايا العشر المعروفة ، لأن الفنان لا يوصي ولا يعظ ، بليوحي ويشير ويساعدنا على ان نصل الى الحقيقة .

ان القصيدة ليست عملا ناجعاً فحسب ولكنها ايضاً عمل اخلاقي يدعو الى انسان جديد يمتاز بالصدق والحيوية والايجابية .

## رأي في سٽاءِر جَريث د

النظرة الاولى الى اي عمل فني لها قيمتها وخطورتها ، انها بالتأكد لا تتبيح للانسان ان يعرف حقيقة العمل الفني واهميته، ولكنها تعطينا ذلك الاحساس الاول الذي من خلاله نحب العمل الفني او نكرهه . وفي الغالب يكون حكم النظرة الاولى الى العمل الفني لها صدقها اذا ما اختبرناها بعد ذلك ووضعناها في موضع التجربة .

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى شعرت بأن « ديوان حبيبتي والمدينة الحزينة » للشاعر الشاب انيس داود مجمل عبير موهبة جديدة تستحق التقدير . واذا حاولت ان افسر هذه النظرة الاولى وما صدر عنها من حكم فني فذلك يعود ولا شك الى عنصرين ظاهرين في فن هذا الشاعر الجديد ، اما العنصر الاول فهو صفاء اللغة الشعرية في ديوان « حبيبتي والمدينة الحزينة » .

ان الفاظ الشاعر وتعبيراته عموماً رقيقة نقية منتقاة ، ولذلك فالديوان لا تفوح منه ابداً رائحة الركاكة التعبيرية الا في حالات قليلة نادرة. وميزة اللغة الشعرية الصافية هي ميزة حقيقية لها قيمتها الكبيرة خاصة في هذه المرحلة التي شاع فيها بين كثير من الشعراء الشبان ان المحافظة على اللغة والحرص على نقائها والاهتام بأن تكون لغة صافية مشرقة ، كل هذه الامور تبدو مسن خصائص البلاغة القديمة التي ينبغي ان نتجاوزها ونرفضها ، وعلى اساس هذا الفهم الحاطىء شاعت عند الكثيرين من الشعراء الشبان غير المتمكنين من فنهم الشعري اساليب ركيكة منفره . . . وكانت النتيجة ان يخرج فنهم رديئاً لا طعم له ولم تنفعهم حجتهم الواهية في الحروج على البلاغة القديمة والتخلص من سلطانها .

ولنقف لحظة امام نموذج من شعر انيس داود يكشف لنا هذه الميزة التعبيرية الواضحة وهو يكشفها لناكها قلت من النظرة الاولى بدون حاجة الى جهد كبير . في قصيدة للشاعر بعنو ان ترنيمة مهد يقول في مقدمتها ( انها ضراعـــة ام في هـدأة الليل عند مهد طفلتها الى زوجها الغائب ان يعود . . . مـــن اجل طفلتها البريئة الغافية . . . ، يقول الشاعر في بداية هذه القصيدة :

وهنا فوق المهاد فراشة حيرانة العمر تظل بروحها هيمى تجوب البيت في ذعر وتسألني متى يأتي ابي ؟ فأحار في امري وامعن في اختراع الوهم ، اذكر موعداً يغري الى ان ينسج النوم الرقيق غلالة السحر فتغفو في رؤى حيرى وتسري في سنى الطهر تداعبها المنى فترف بسمتها على الثغر وفي انفاسها الوسنى احس تأرج الزهر.

هذا نموذج يكشف بوضوح ومن النظرة الاولى كيف ان الشاعر انيس داود داود يلك ناصية لغته الشعرية ، وكيف يصوغ شعره في الفال نقية حلوة يعنى باختبارها الله العناية.

وفي النموذج السابق نفسه يتضع لنا عنصر آخر في فن هـــــذا الشاعر الشاب . هذا العنصر هو جمال الموسيقي الشعرية عنده ٠٠٠ ان موسيقاه انيقة مطربــــة ،

وليست موسىقى غائمة غامضة .

ان جواً من الانغام الواضعة يسود الديوان باكله من اوله الى آخره ولا تجد اي صعوبة في الاحساس بهذا النغم منذ ان تقرأ البيت الاول في الديوان حتى تنتهي من البيت الاخير . وعندما يعيش الانسان في هـذا الديوان بعض الوقت ثم يخرج منه يحس احساساً واضعاً انه كان يعيش في عالم من الموسيقى . صحيح انها موسيقى شرقية تقوم على التتابع لا على التنوع ، ولكنها على اي حال موسيقى لها قوتها وسيطرتها على الوجدان والاذن ، وهذه الميزة الموسيقية تفتقدها ايضاً عند كثير من الشعراء الشبان الذين يلتمسون العذر الواهي لانفسهم في انهم يريدون تحطيم الموسيقى الكلاسيكية المشعر العربي القديم والبلاغة العربية القديمة . وتكون النتيجة ، ان يخلقوا عالماً من النثر العادي الذي يخلو عاماً من لمسة الموسيقى الشعرية .

هاتان الميزتان: ميزة التعبير الشعري الصافي وميزة الموسيقى الجميلة الواضحة ، هما اثمن ما في هذا الديوان الجديد من ميزات فنية ، وهما الميزتان القاهرتان على ان تربطا الانسان من النظرة الاولى بهذا الفنان الجديد .

ولكن الشاعر بعد ان نجتاز حكم النظرة العامة لا يستطيع ان يقنعنا بأنه شاعر من الدرجة الاولى . بل على العكس فانناكلها تعمقنها في دراستنا للديوان ادركنا ان هذا الفنان ما زال \_ رغم كل ميزاته \_ من شعراء الدرجة الثانية في بلادنا .

ونستطيع ان نجد تفسيراً لمكانة الشاعر في العيوب الاساسية التي يشكو منها الديوان . وسنبدأ بابسط هذه العيوب واقلها شأناً ثم نتحدث بعد ذلك عن العيوب الاساسية الاخرى .

فنحن نصطدم في بعض الاحيان بألفاظ ثقيلة لا مكان لها في الشعر الجيد . انها

الفاظ سقطت في هذا الديوان الجميل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العربي ومن امثلة هذه الالفاظ قول الشاعر:

حيها عياد فعادت للدنى غربة الليمن وتنواح الوتر

فلفظة وتنواح، هذه هي ولا شك لفظة ثقيلة غريبة ، تركيبها اللغوي شديد الافتعال رغم انها لفظة صحيحة من ناحية المعجم اللغوي. الا انها بكل تأكيدنوع من النشاز الذي لا يستريح اليه الذوق .

ومن هذه الامثلة ايضاً قول الشاعر ؛

وانعطافات ثريات الجني

في انذهال اللمس او لمع البصر .

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقيلة ينفر منها الذوق.

ونموج ثالث يقول فيه الشاعر :

يابواعي

انت اقوی

انت اضوع .

فكلمة واضوع، هي الاخرى كلمة ثقيلة منفرة خالية من اي ظلال فنيــة وبالطبع فان العيب هو عيب يسير ولا يكفي مجال من الاحوال لتحديد مكانة الشاعر بين شعراء الدرجة الثانية ولكني مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعيب في البداية ، فاذا كانت هذه الميزة الاساسية عند الشاعر هي نقاء لغته وصفاء تعبيره فان هذا العيب يبدو على هذا الاساس عيباً له اهميته .

فما هي اذن العيوب الاساسية الجوهرية في هذا الديوان ?.

اول عيب رئيسي بواجهنا في الديوان هو ان الشاعر بلجاً الى والكليشهات، في

صوره الشعرية ووالكليشيهات، تفقد العمل الشعري قدرته على التأثير النفسي ، ومن امثلة هذه الكليشهات قول الشاعر:

فكروا ان هنا . . . خلف الزجاج

الف ساق تتعرى

تحت عصف الريحوالثلج واهوال الشتاء

فاو كان الشاعر يستوحي صوره الفنية من تجاربه الحقيقية ولا يستعيرها من والكليشيهات، المحفوظة لما قال في هذه الابيات و تحت عصف الريح والثلج ، فالشتاء في بلادنا ليس فيه من الثلج قليل او كثير، وصورة الثلج ليست مألوفة عندنا الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي ، اما الثلوج الطبيعية التي يتحدث عنها الشاعر فلا وجود في بيئتنا على الاطلاق ولكنها الكليشهات الفنية التي فرضت نفسها على الشاعر دون مبرر حقيقي .

ومنهذه الكليشهات ايضاقول الشاعر:

يعرف النهر الذي ضم خطانا اننا كنا به غير البشر

فالشاعر يويد أن يقول: كنا كالملائكة ، فقادته هذه الصورة المتكررة العادية الى عبارة وغير البشر، فجاءت عبارة وكيكة . . . والسبب بلا شك هو التفكير عن طريق الكليشهات التي تفرض على الشاعر أن يشبه الحبيبين بالملائكة .

ويبدو تأثير والتفكير بالكليشهات، أخطر واعنف عندما ندرك ان الشاعر ما زال يعيش في عالم من الحيال الرومانسي الساذج . هنا تبرز الكليشهات المعروفة في تصوير العواطف لتسيطر على الشاعر وتسلبه قدرته على الاستقلال الفني والشعوري فالحب عنده يأس وحزن وشجن . وهو أيضاً سمر على ضوء الشموع وما الى ذلك.

ولست ادري من من ابن جاء الشاعر – على سبيل المثال – بصورة الشموع هذه التي تنتشر في شعره رغم ان بيئتنا لا تستخدم الشموع الا في حالات نادرة قليلة . ولا تقسير لهذه الصورة ، او غيرها الا في سيطرة الحيال الرومانسي على من هذاالشاعر . فالرومانسيون كثيراً ما يستخدمون هذه الصور ، فلم لا يستخدمها الشاعر اذن ?

. . . يقول الشاعر في وقفاته الرومانسية الغريبة :

وتلاقينا: بكاء صامتا لا الاسى باحولا الدمع انهمر يقظة الماضي على اهدابها وجلال الحب في كل الصور يعرف النهر الذي ضم الخطا اننا كنا به غير البشر رجفة اللقيا واشواق الهوى وتناجينا كما الحب امر

هذه الصور كلها هي من الصور الرومانسية العاطفية، وهي صور تخطاها و تخطتها حياتنا الى حد بعيد ، والحقيقة ان الذي انكره على هذه الصور ليس هو اللمسة الرومانسية فيها . . . كلا . . . فالرومانسية الحقيقية ستظل الى الابد منبعاً للفن والشعور الانساني . ولكن العيب هنا هو ان الرومانسية التي يجنح اليها الشاعر هي الرومانسية الساذجة ، الحالية من العمق والاستقلال والتجربة الحاصة ، ويكفي الشاعر في هذه ان يقول كلمة حب نتوقع منه ان يقترن حبه بسيل الالفاظ والصور الرومانسية المالوفة مثل : السهر والضنى والبكاء والطهر والملائكة ، وما الى ذلك ، ولا يخيب الشاعر ظننا فيستخدم هذه الالفاظ بالفعل ، ولا يملك للاسف في هذه الحالة الا ان

يثير ابتسامة على الثفاه ، اما ان يثير تعاطفاً حقيقياً مع تجربته فهذا لن يكون ، لاننا في الخالب لا نصدق انه يصف حبه الحقيقي الخاص، ولكنه يصف الحب الذي ممع عنه او قرأ عند الآخرين ، وهذه هي الازمة الحقيقية التي يقع فيها الرومانسي الساذج على الدوام.

وهذا الاعتاد على الحيال دون الاعتاد على التجربة الانسانية الصادقة الحقيقية يقودنا الى عيب آخر خطير في هذا الديوان ، وهو عيب ينبع من نفس السبب في الاعتاد على التخيل دون التجربة الانسانية هذا العيب هو كثرة حديث الثاعر عن العموميات. فهو يتحدث عن الامومة ، والابوة والحيانة الزوجية وما الى ذلك من المعاني العامة الى اقصى حدود العمومية . انه لا محدثنا عن ام معينة . ولا عن أب معين ، ولا غن زوجة خاصة محددة . وهذه العموميات تقصم ظهر العمل الفني ، لأنها تؤدي بالثاعر ... مها كانت قدرته الفنية الى مجرد ناظم ينظم المعاني التي يوددها كل الناس ، بدلا من يقول لنا شيئاً جديداً خاصاً به ... وهذه الجدة ، وهدد الحصوصية هما اساس كل فن جيد اصيل .

ومثل هذه القصائد تصبح شبيهة بموضوعات الانشاء فهذا موضوع عن عيوب الاب الذي ترك اولاده ونسي عاطفة الابوة ، وهذا موضوع عن عاطفة الام وما الى ذلك . وفي قصيدة والى افعوان على سبيل المثال لا نجد سوى هذه المعاني العامة ، فهناك زوج يترك زوجته ويريدان يعتدي على خادمة فتوده الخادمة رداً عنيفاً وتذكره بواجباته كزوج وأب. ان خادمة من هذا النوع لا تثير عواطفنا كثيراً . لان الذي يثير عواطفنا هو الانسان الذي مجتاج الى هذه العاطفة ، اما الانسان القوي القادر فر بما اثار فيناشعو و الاعجاب و الاعجاب شعور محدود من الناحية الفنية فن الصعب ان يجد الفنان في الاعجاب شيئاً يكتب عنه إلااذ اتخول الاعجاب الى عاطفة صبا و حنان او ما الى ذلك ،

ولذلك فالحادمة التي يحكتب عنها انيس داود والتي تملك كل هذه القوة والتي استطاعت ان تتغلب على انسحاقها الاقتصادي والنفسي وتصبح واعظة و معلمة و مؤدبة للآخرين، مثل هذه الحادمة ليس فيها ظلال فنية ابدأ، واغلب الظن انها تنطق بلسان الشاعر نفسه، وتردد آراءه التي تحبذ الفضائل و تكره الرذائل والفن لا يصل الى القضايا الاخلاقية عن هذا الطريق العام ، بل هو يصل اليه عن طريق انساني يلمس القلب، ولو صور لنا استسلام الحادمة وهو انها لكان هذا ادعى الى محبتنا لها و تعاطفنامعها، وكر اهيتنا للزوج اماوقد اخذت هي نفسها بثارها الحاص، و ثار الفضيلة في نفس الوقت، فهي بعد ذلك لا تستوقفنا . . . لانها قوية بذاتها غنية عن عواطفنا المختلفة .

ان العموميات في العمل الغني خطأ كبير، لأنها تفرض على الشاعر ان ينظم افسكارا جاهزة خالية من الصراع الانساني، الذي هو ميدان الفن الاصيل على الدوام.

ولان الشاعر يعيش في عالم من العموميات والافكار الجاهزة النهائية ، فقد انتهى به الامر الى نزعة خطابية اضرت بشعره ، فها دام يتعدث عن فكرة منتهية ، فان معنى هذا انه قد وصل الى مجموعة من الاحكام ، وعندما يصل الى احكام فانه يحتاج عادة الى مخاطبة الآخرين بها . . . ان الشاعر عندما يبدأ الحديث مثلا عن معنى عام الى مثل الحيانة الزوجية فانه بالطبع يريد ان يحدثنا على وجه الحصوص عن رفضه لهذه الحيانه وعدم احترامه لها . وهو بالتالي يريد ان يعلمنا ويعظنا . ومن هنا تنبع الحطابة . ولو انه بدلا من ان يبدأ عمله الفني فكرة نهائية جاهزة ، بدأه من موقف الساني احس به ، او تجربة انسانية عاشها ، اذن لما كان هناك مكان للاحكام والحطابة على الاطلاق ، ان الموقف الانساني سوف يستغرق الفنان فلا يدين الناس بسهولة ولا يكرمهم بسهولة . . . وانما هي مواقف و فاذج انسانية تتحدث هي عن نفسها و توحي عالديها من الامحاءات المختلفة .

ولنعد الى الخطابية لنجدة في كثير من قصائده يخاطب شخصاً آخر. ففي الاهداء

يبدأ قصيدته بقوله «صدقيني ٠٠٠» وفي قصيدة اعتذار يبدأ قصيدته بقوله «صديقي يا رفة العبيريا لمسة الحريرياضحكة منغومة تثير» . النح هذه النداءات الكثيرة . وفي قصيدة «رسالة الى صديق» يبدأ الشاعر قصيدته بقوله « في حاجة اليك يا صديق» وفي قصيدة «البراع» يقول «منذ ليالى يا صديقي لم اقبل الورق» وفي «قصيدة الحرف والشتاء» يقول «اصدقائي المتعبين» وفي قصيدة «الطفل والبراع يقيد و يا يراعي انت سيف، وعلى بابي ازهار ترف» ،

هذه النزعة الخطابية تجعل من الديوان عملا شعرياً صاخباً. انه يخلو من حديث النفس ، وصراع الذات ، ان الحطابة في الفن تنتهي حتما الى التلفيق لانها تفترض دائماً وجود الآخرين ، والانسان مع الآخرين لا يكشف حقيقته الداخلية العميقة وهمسه الروحي العريان من كل تزييف وهذه الحقيقة الداخلية وهذا الهمس الروحي هما اساس الفن المؤثر القريب الى القلب .

وكما قلت . . . لقد قادت هذه النزعة الخطابية شاعرنا الى نزعة الحلاقية تعليمية من البديهي انهانزعة تتناقض مع الفن . وإذا عدنا الى القصيدة التي اشرنا اليها . قصيدة والى افعوان ، نجد أن خادمة والقصيدة ، توجه كلامها الى رجل يويد اغتصابها فتقول :

عد يا جبان

الى بنيك وزوجك المتهدمه

ناموا هناك بلاغطاء

عرتهم ريح الشتاء

انسيت انهم بنوك

ونسيت اني بنت ريف

ان هذه النزعة التعليمية المليئة بالانذارات والشتائم هي بنت شرعية للنزغـــة الحطابية وهي مثلها بعيدة عن الفن وعن التأثير الفني الصحيــــح.

ولا اوه ان انتهي من هـــذا المقال دون ان الوم الشاعر لوما شديدا عـــلى قصيدته عن الجزائر ، فلقد صور لنا حرب الجزائر على انها حرب صليبية ، وليس فلك بصحيح على الاطلاق ، وهذا يؤكد ضرورة اهتام الشاعر بثقافته وآرائــه الفكرية ، فالذين كانوا مجاربون الجزائر لم يكونوا مخلصين للمسيح ولا لاي نبي ، ولكنهم كانوا في الحقيقة تجار خمور ، وكانوا اصحاب مصلحة اقتصادية كبيرة ، وهم اذا حاربوا الاسلام ، فهم لا مجاربونه من اجل المسيح ، ولكن من اجل استمرار حركة البارات في فرنسا على اشدها حــــتى تتدفق الاموال الى الاقطاعي الفرنسي الاستعادي وبورجو ، وامثاله ، ولكن انيس داود ينسى هذه الحقائق ويلخص الحرب الجزائرية كلها في الصراع بين المسيحية والاسلام ، وهذا خطأ ، وكل المظاهر التي تدل على هذا المعنى هو في الحقيقة مظاهر خادعة .

ولا اريد أن أترك القلم دون أن أعيد القول بأن النظرة الأولى وهي نظرة صادقة ألى شعر أنيس داود في ديوانه الأول « حبيبتي والمدينة الحزبنة» هذه النظرة كفيلة بأن تؤكد أن الشاعر يملك من الموهبة ما يمكنه لو واصل السير وتنبه الى عيوبه من أن يخرج من صفوف الدرجة الثانية إلى الصفوف الاولى .

## لغنه الشِعر وَلغنه المحيسًاة

عندما قال الشاعر الجديد بيته المشهور و وشربت شاياً في الطريق ، انطلقت اصوات تقول لقد مات الشعر العربي على يد هؤلاء و التتار الصغار ، لان الشاعر يستخدم كلمات الشوارع والمقاهي ، ويسمح لها بأن تدخل حرم الفن الشعري . . وهذه جرية ليس بعدها جرية . . وليس فيها توبة ولا غفران .

في حديث بيني وبين ناقد كبير قلت له: ما رأبك في شعراء العامية عندنا ؟... فقال الناقد الكبير بدون تردد: انا لا اعترف بهذا اللون من الشعر لأنه مكتوب بلغة الحياة اليومية ولغة الحياة اليومية لا تصلح ابداً لغة للشعر.

وما يقوله الناقد الكبير هو رأي يرده الكثيرون في حياتنا الادبية . وهو في اعتقادي رأي خاطىء. مجتاج إلى مناقشة طويلة .

ولقد بدأت المعركة عندنا حول لغة الشعر منذ وقت طويل ، حتى قبل ان

تظهر هذه المجموعة الممتازة من الشعراء الشبان الذين يكتبون بالعامية والمعركة لم تقم حول شعر العامية فحسب وانما قامت قبل ذلك حول لغة الشعر الجديد عموماً ولقد اصبحت هذه المعركة واضحة عنيفة منذ ان قال الشاعر صلاح عبد الصبور قصيدته المعروفة باسم ( الحزن ) وهي القصيدة التي يقول فيها :

ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش فشربت شايا في الطريق ·

ورتقت نعلي .

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق .

فقد اعتبرت بعض النقاد هذه الابيات علامة اساسية من علامـات الانحراف بلغة الشعر : من اللغة الصافية النقية ، الى لغة الحياة اليومية او اللغة القريبة منها . واصبح الذين يبحثون عن البلاغة في لغة قريبة من لغة الحياة اليومية يوصفون عند بعض النقاد بأنهم شعراء ( وشربت شاياً في الطريق ) .

فهل كان لهذه اللغة الشعرية الجديدة بكل صورها واشكالها المختلفة ضرورة ام انهاكما يقول اعداؤها خروج على البلاغة الصحيحة ، البلاغة التي يعترف فيها الفن ويسمح لها بالدخول الى ميدانه مرفوعة الرأس ?

الواقع ان البلاغة الجديدة التي تقترب من لغة الحياة اليومية ، والــتي تقوم ــ كما يقول الدكتور لويس عوض ــ على كسر رقبة البلاغة القديمة . هذه البلاغـــة الجديدة كان لا بد منها في ظروف العصر الذي نعيش فيه . ويجب في بدايـــة المناقشة حول هذا الموضوع ان نضع امامـــنا بعض الحقائق الاولية التي سوف تساعدنا على فهم هذه البلاغة الجديدة فها صحيحاً .

من هذه الحقائق الاولية ان لغة الحياة اليومية هي لغة كأي لغة ، فيها الجميل الرقيق وفيها الحشن الذي يبدو فظاً غليظاً ، والناس العاديون في حياتهم اليومية

يستطيعون استخدام لغة رقيقة ، ويستطيعون استخدام لغة خشنة ، فقيمة اللغة وجمالها يعودان دائماً اليي طريقة استخدامها ، فهي اداة تتلون وتتشكل بطابع الانسان الذي يستخدمها ، ونحن في حياتنا العادية كثيراً ما نميز بين الناس على اساس اللغة ، فنقول ان فلاناً انسان مهذب (لسانه حلو) وان فلاناً غير مهذب ولسانه (خشن جاف) ، والاثنان يستخدمان لغة واحدة هي لغة الحياة اليومية وهذه الحقيقة الاولية تنفي نفياً تاماً ما يقال من ان لغة الحياة اليومية هي عادة لا جمال فيها ولا ظلال لها مجيث لا تصلح لغة للفن ، انها لغة للبيع والشراء ، والاحلام ، ان هذه الفكرة خاطئة بلاشك فاللغة \_ اياً كانت \_ هي أداة محايدة والاحلام ، ان هذه الفكرة خاطئة بلاشك فاللغة \_ اياً كانت \_ هي أداة محايدة مثل قطعة الحجر ، يمكن ان تصبح تمثالا لفينوس على يد فنان عظيم ويمكن ان

ويؤ كد هذه الحقيقة ايضاً ان اللغة العربية الفصعى كانت في يوم من الايام لغة الحياة اليومية وكانت في نفس الوقت لغة للشعر . فالشعر الجاهلي الذي وصل الينا كان الشعراء يقولونه بلغة الحياة اليومية في ذلك العصر لقد كتب امرؤ القيس وطرفة وزهير وغيرهم من شعراء العرب شعرهم بالله غة التي كان البدوي العربي بتحدث بها في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربي مقياساً لسلامة اللغة الفصعى فترة طويلة بعد الاسلام . وكان العلماء يلجأون الى البدو ليتعلموا ، منهم اللخة الفصيحة السليمة فاللغة التي تعتبر فصيحة بالنسبة لنا اليوم ، والتي لا تعتبر لغة للحياة اليومية كانت في يوم من الايام لغة للحياة اليومية في المجتمع العربي القديم .

وهذه الحقيقة العامية تنفي ما يمكن ان يقال من ان لغة الحياة اليومية لا تصلح ... من حيث المبدأ \_ان تكون لغة للشعر .

ومن الحقائق الاولية ايضاً ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر الانسان العاهي وليس عصر الماوك والابطال الذين يخرجون على الطبيعة ويصنعون اشياء خارقة وغير عادية . وهذه حقيقة تنطبق علينا وعلى غيرنا من سكان هـذا العالم . وفي الماضي بالطبع كان من العسير ان تكون حياة الرجل العادي مادة للشعر . فالحياة العادية كان معناها في معظم الاحوال : الحياة التي لا شعر فيها ، ولناخذ عـلى سبيل المثال كتابات شكسبير : ان معظم مسرحيات تدور حول ملوك وامراء وابطال . فهناك ماكبث وهو امير يطمع في الملك ، وعطيل وهو فارس وقائد جيش . وهملت وهو امير من سلالة ملكية . وروميو وهو ابن لأحـد رؤساء القبائل ، وهكذا ، كان معظم الذين بدور حولهم الفن في العصور القديمة مـن المناذج التي تعيش في مستوى رفيع في الحياة الاجتاعية .

اما الآن فعلى العكس: ان من النادر ان تكون مادة الفن من بين هؤلاء الناس فمادة الفن العصري هي الانسان العادي في حياته اليومية العادية . لقد اكتشف الفن العصري عموماً هذه الحقيقة : ان الحياة اليومية التي تبدو لنا تافهة وسطيعية هي في حقيقتها مليئة باللحظات العميقة الصالحة للفن فالانسان العادي يتعرض لتجارب وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصوبة عما يتعرض له الملوك والامراء والابطال وقواد الحرب .

وكان لا بد لهذه الحقيقة ان تترك اثرها الفعال على لغة الشعر نفسه ، ليس عندنا فقط . بل في العالم كله ، ولقد صرخ الشاعر الايرلندي العظيم وليم بتلا ييتس معبراً على هذه الحقيقة من وجهلة نظر المدرسة الجديدة في الشعر الانكليزي .

« لقد كنا نريد التخلص لا من مقاييس البلاغة حدها فحسب ، بل من العبارة

الشعرية ايضاً لذلك حاولنا ان نخلع كل ما يتسم بالتكلف، وان نختار اسلوباً اقرب الى الكلام بسيطاً كأبسط انواع النثر كأنه صيحة تخرج من القلب، .

هذا هو شعر المدرسة الجديدة ، ربا في العالم كله ، ان كلبات بيتس تعبر عن الحقيقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي ، ولو راجعنا مثلا قصائد شاعر عالمي مثل (اليوت) لوجدنا هذه الحقيقة تنطبق على شعره تماماً . . فاليوت في قصيدته المشهورة ( اغنية العاشق ج الفرد بروفروك ) مجدثنا عن رجل عجوز يلتقي بفتاة جميلة في صالون احد البيوت ثم يكشف لنا من خلال اللقاء عن تجربة حب بين هذا الرجل العجوز والفتاة الصغيرة بل ان الشاعر يصف لنا الصورة المادية للرجل العجوز في ملابسه الانيقة التي لا تكفي لتغطية عجزه وزحف الستين الى جسده ثم يصف لنا ثرثوات الفتاة الجميلة التافهة وحديثها السطحي عن الفنون والفنانين ولفناه الرجل يصف لنا ترثوات الفتاة الجميلة التافهة وحديثها السطحي عن الفنون والفنانين الرجل وتظاهرها بالفهم والثقافة . ومن خلال هذا كله يكشف لنا عسن ماساة الرجل العجوز في حبه لهذه الفتاة التي لا يمكن ان تتجاوب معه . والماساة كما يعرضها لنا الشاعر انما تتكشف من خلال احاديث عادية تدور في صالون من آلاف الصالونات الشاعر انما الحديثة .

وليس شعراؤنا المعاصرون بمعزل عن هذا الوضع الجديد في الحياة والفسن . ولذلك فان ما يسري على شعر اليوت او بيتس ـ من ناحية لغة الشعر واقترابها من لغة الحياة ، يسري عليهم ايضاً . انهم يتحدثون عن الحياة والانسان في عصر يقوم اساساً على الانسان العادي وما يعانيه ويحس به في حياته اليومية .

وقد بدأت محاولة الاقتراب من الحياة اليومية في الشعر عندنـــــا منذ ظهور مدرسة العقاد وشكري والمازني · اي منذ خمسين سنة على التقريب · وقد كانــــا العقاد بالذات رائداً في هذا الميدان · لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن الحياة

اليومية فله قصيدة عن المكوجي وله قصيدة يتحدث فيها عن يوم العطالة وله قصيدة عن بيت يتحدث عن سكانه وقد كتب العقاد حتى عن الكلاب ، فللة قصيدة رثاء طويلة لكلبه (بيجو) وهي القصيدة التي يقول فيها:

حزنا على بيجو تفيض الدموع حزنا على بيجو تثور الضاوع حزنا عليه جهد ما استطيع حزناً وان بعد ذاك الولوع والله – يا بيجو – لحزن وجيع .

وقد بلغت فكرة الصدق الفني ، والرغبة في الاقتراب من الحياة اليومية عند. العقاد حداً بعيداً . ففي ديوانه هدية الكروان قصيدة عن طفل تعود شرب البيرة وفي هذه القصيدة يقول العقاد على لسان الطفل :

البيله البيله ، ما احلى سلب البيله .

والكلمات هنا اصلها ( البيرة البيرة ما احلى شرب البيرة ) ولكن العقاد اداد ان يكون واقعياً صادقاً في قصيدته ، فكتب بلغة الحروف والالفاظ وهمذه بالطبع مبالغة في التماس الصدق الحرفي ، ولكنها مع ذلك مبالغة لها دلالتهاالواضحة انها تؤكد ان مفهوم الشعر عند الشعراء العصريين قد تغير تغيراً واضحاً وبمدأ هؤلاء الشعراء يبحثون عن بلاغة جديدة اكثر اقتراباً من الحياة وافضل مسن البلاغة القديمة .

على ان هناك نقطة اساسية اخرى تتيح للشاعر المعاصر ان يقترب من لغة الحياة اليومية او ان يكتب بها شعره دون خوف من الابتعاد عن روح الشعر ما دام الشاعر يملك العاطفة القوية والتجربة النفسية الصادقة . فالشاعر المعاصر يهتم كثيرة

بالصورة الشعرية اكثر بما يهتم بالالفاظ . المهم ان تكون الصورة الشعرية عميقة ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسيطة وسهلة . ويمكننا هنا ان نقف قليلا عند غوذج غير شعري يثبت لنا هذه القضية ، هذا النموذج هو الترجمة العربية للكتاب المقدس ان هذه الترجمة \_ على تعددها تعتبر ركيكة ضعيفة الصياغة بشكل ملموس ولكن هذه الركاكة لم تمنع على الاطلاق الظلال المؤثرة التي يمكن ان نحس بها من خلال النصوص ، ففي نشيد الانشاد على سبيل المثال نقرأ هدده العبادات المترجمة .

( في الليالي على مضجعي التمست من تحبه نفسي ، التمسته فما وجدته فأنهض واطوف في المدينة في الشوارع وفي الساحات التمس من تحبه نفسي ان التمسه فما وجدته ، صادفني الحراس الطائفون في المدينة ، ارأيتم مــــن تحبه نفسي فأمـــا تجاوزتهم قليلا وجدت من تحبه نفسي فأمـــكته ولست اطلقه حتى ادخلته بيت امي ... »

هذه العبارات من نشيد الانشاد ليست مثالية في صياغتها العربية ، بل فيها كثير من التكرار والتركيبات الركيكة ، ولكنها مع ذلك مؤثرة ولها ظلالها النفسية ، انها تعبر تعبيراً صادقاً عميقاً عن اللهفة الروحية المنبعثة حقاً من قلب ينتظر شيئاً ضائعاً منه ، عزيزاً عليه .

وليس من المعقول في الادب وفي الشعر على وجهه الحصوص ان تهمل قيمة اللفظ ، ولكن البلاغة العصرية تهتم اكثر بالقوة العاطفية وراء القصيدة وبالصور

التي توسمها القصيدة كل ذلك اكثر بما تهتم بالالفاظ المجردة وبحسن اختيارها واناقتها. ان الصورة الشعرية اساسية في القصيدة والمهم ان تكون هذه القصيدة عميقة ومؤثرة . حتى لو كانت الالفاظ بسيطة سهلة .

ولنعد الى النموذج الذي اشرنا اليه في بداية المقــــال لصلاح عبد الصبور ... يقول الشاعر :

يا صاحبي اني حزبن

طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجهي الصباح

وخرجت من جوف المدينة اطلب الرزق المتاح .

وغمست في ماء القناعة خبز ايامي الكفاف .

ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش .

فشربت شايا في الطريق .

ورتقت نعلي

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق .

ان الذي يثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذاتها ، ليس انسجام الفظ مع آخر ، فالألفاظ هنا سهلة بسيطة بما نستخدمه عادة في حياتنا اليومية ، بل ان ما يثيرنا هنا هو الصورة الحلية الشاملة انها صورة الحزن الذي يعانيه انسان والذي يعبر عن نفسه في صورة ملل وبحث عن الاندماج مع الناس ، اننا نندفع منا الى التنقيب عن التصرفات التي نراها في المقاهي المزدحمة الصاخبة نحس ان هذه المظاهر تخفي وراءها قلقاً وحزناً وتخفي هموماً تريد ان تتسرب وتتبدد ، وهذه الصورة تعتبر تمهداً لقول الشاعر بعد ذلك .

حزن تمدد في المدينة ـ كاللص في جوف السكينة .

كالافعوان بلا فحيح ــ الحزن قد قهر القلاع جميعها وصبي الكنوز .

ان هذا النوع من الصور هو الذي يمكن ان يؤثر فينا . ولو جاء الشاعر ليقول. لنا انه كان حزيناً فذهب الى القبور وتأملها واخذ يتغنى بما فيها من موتى لكل. واحد منهم قصة حزينة لو قال لنا شاعر عصري ذلك لكان من الصعب ان نصدقه ونتجاوب معه رغم اننا نصدق هذه الصورة نفسها عند شكسبير وهو يرممها لنا في. حياة هاملت . فقد سار هاملت بين القبور واخذ اليتحدث الى صديقه هوراشيو وهو يتأمل جمجمة (يوريك) .

«لهفي عليك يايوريك . كنت أعرفه يا هو راشيو رجلا لا حد لنكته وليس له. مثيل في براعته . لقد عملني على ظهره الف مرة ومرة . اما الآث . . حين اتخيل مصيره فما ابغض هذا الامر الى نفسي . . هنا كانت الشفتان اللــــتان قبلتها لست ادري كم مرة . ابن آراؤك اللاذعة الآن يا يورك ?

اين قفزاتك الفرحانة واغانيك ? اين لمعات فكاهتك التي كان يستلقي لها. الناس على ظهورهم من الضحك ) ؟،

اننا نصدق شكسبير عندما يقول هذا الكلام على لسان هاملت لأننا نستطيع ان نقول ان هملت كان متفرغاً لحزنه ، فهو يعيش حياة الامراء يهتم بكل صغيرة وكبيرة في افكاره ومشاعره اما الانسان العصري فهو لا يعوف التفرغ للحزن ، انه يجري وراء مطالب حياته ثم يتنفس احزانه بهدوء وبساطة ووراء مظاهر عادية بحداً ، وهذه المظاهر كلهامليئة بالشعر الذي يؤثر فينا نحن الذين نعيش في عالماليوم.

ولا شك ان الصورة التي يرسمها صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العادي اكثر تأثيراً في النفس من قول شاعر يجيد اختيار الالفاظ ويهتم بها اهتماماً كبيراً فللا يعطينا في النهاية صورة لها قدرة على التأثير .. ولكنها في احسن الاحوال صورة براقة لامعة لا تخفي وراءها تجربة صحيحة صادقة وباستطاعتنا ان نجد كثيراً من. الامثلة عند شعراء الاناقة .

فالموقف الذي يقفه الشاعر العصري الجديد ليس هروباً من البلاغة النقية الصافية ، ولكنه الناس لبلاغة الحرى اكثر قرباً من الحياة واكثر تعبيراً عن نبضها الحقيقي وهو في النهاية اهتام ببلاغة الصور الشاملة والتجارب النفسية المكتملة اكثر من الاهتام ببلاغة الالفاظ البراقة التي قد لا تخفي وراءها شعوراً صادقاً او تجربة عميقة وهذا الكلام ليس معناه اهمال الالفاظ ولكن معناه هو عدم الاعتاد عليها كوسيلة وحيدة من وسائل التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة الحياة اليومية في الشعر الفصيح عموماً يساعدنا على فهم مشكلة الشعر العامي وهو مسائر جو ان نتحدث عنه في المقال التالي .

## سشعراء صائعون

لم تكن اللغة في يوم من الايام عائقاً يعوق الفن العظيم عن الانطلاق والتأثير في وجدان الانسان، فهناك لغات بدائية او شبه بدائية خرج من الفاظها القليلة البسيطة عمالقة اعترف بهم تاريخ الفن، بل وقفت الانسانية امامهم موقف العابد المتصوف . . واقرب غوذج يكن ان نذكره في هذا الجال الشاعر الهندي العظيم طاغور .

لقد كتب طاغور جزءاً كبيراً من انتاجه الادبي باللغة البنغالية المحلية . وهي اللغة التي يتكلم بها ابناء مقاطعة البنغال في الهند، ومن خلال هذه اللغية استطاع طاغور ان يملأ العالم برائحة اسيوية عظيمة التأثير لقد شعر اندريه جيد، الفنان الفرنسي الكبير ، بفرح غامر عندما تعرف على ادب طاغور ، وعندما ذاق الطعم العريق للوجدان الاسيوي من خلال اهب طاغور ، لقد وجد في هذا الاهب انسانية جديدة ، مهذبة مصقولة بعيدة عن التوحش ممتلئة بعاطفة من الحناف الذي لا مثيل له نحو الحياة والانسان ووقف اديب فرنسي آخر هو رومان رولان الذي عشق الهند واحبها مسن خلال زعيمها الروحي ومسن خلال شاعرها الاكبر طاغور . .

وقف رومان رولان ليقول عن طاغور:

هذا رسول آسيا الى الغرب .

وكان يقصد بذلك ان طاغور يحمل في فنه وشخصيته رسالة انسانية جديدة. يجب ان يتعلم الغربيون منها ، ويجب ان يقفوا امامها متواضعين مؤدبين كالتلاميذ الصغار .

كل ذلك استطاع طاغور ان يفعله من خلال لغة بدائية او شبه بدائية .. صحيح انه كتب بعض اعماله باللغنة الانجليزية ، ولكن انتاجه الاساسي كان مكتوباً بالبنغالية ، ثم تمت ترجمته بعد ذلك الى اللغات الاوروبية .

هذا مثال واحد من الامثلة العصرية القريبة الينا ، والتي تقدم لنا دليلا قاطعاً على ان القوة التي يمثلها الفن هي اولا وقبل كل شيء قوة العاطفة والعقل والضمير.. وليكن التعبير بعد ذلك بأي لغة ، مها كانت هذه اللغة ، ومها كان عمرهـــا او تاريخها .

وفي هذا النموذج الذي يقدمه لنا طاغور رد واضع على الذين يوفضون شعراء العامة بججة اساسية هي انهم يكتبون بالعامية . لقد ظهرت في السنوات الاخيرة عندنا موجة خصبة من الشعر العامي ، وحملت هذه الموجة بعض المواهب الجديدة، ولكنها مع ذلك لم تحظ باعتراف النقاد او اهتمامهم ، وهناك نقاد وكتاب كبار يون في هذه الموجة ظاهرة مؤقتة لا قيمة لها ولا اصالة فيها ، ولاتستحق ان يلتفت. اليها احد .

والغريب ان هذا الموقف العصري يتناقض تماماً مسع موقف قديم مشابه في الادب العربي، فمنذ اكثر مسن الف سنة استطاع العرب ان يخلقوا على شاطىء البحر الابيض المتوسط حضارة مزدهرة خصبة في الاندلس، وكانت هذه الحضارة

ايش علي من الناس وايش على الناس مني ...

وانصت الجمهور العربي لصوت ابن قزمان واحبه ، وانصت العلماء الى هـذا الصوت واحبوه . وكتب عنه واحد من اكبر واعظم العقول العربية وهـو ابن خلدون . ولم يوفض ابن خلدون ولا غـيره من العلماء المستنيوين الشعر الذي يكتبه ابن قزمان . ولم يقولوا عنه هذا كفر والحاد باللغة العربية ، وانما قالواعنه : هذا فن جميل اصيل .

واكثر من هذا ، فقد كان الشعر العربي الاندلسي سبباً \_ في رأي كثير من الباحثين \_ في ظهور الشعراء الجوالين في اوروبا والذين عرفوا بع\_د ذلك ( باسم البوبادور ) . . لقد تأثر هؤلاء التروبادور تأثراً كبيراً عميقاً بالشعر الشعبي الاندلسي وكان الذين اكتشفوا هذا التأثر واعترفوا به هم العلماء الغربيون انفسهم .

هكذا كان الموقف القديم متفتحاً رحب الصدر . . اما الموقف الادبي الجديد فها زال ضيق الصدربهذه الموجة الادبية الافي ظروف قليلة استثنائية .

وحتى الذين يعترضون على هذه الموجة الجديدة بسبب اللغة التي تستخدمها . . حتى هؤلاء لم يكونوا منصفين من وجهة نظرهم . فلو سلمنا برأيهم الخاطى، وهو ان الشعر العظيم لا بد ان يكون مكتوباً بالعربية الفصحى فاننا سوف نجد في الشعر

العامي شيئاً يرد عليهم . فاللغة التي يكتب بها هؤلاء الشعراء ليست عامية مائة في المائة . انهم يكتبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا ان نذكر هنا غوذجاً واحداً هو قول صلاح جاهين ـ المع هؤلاء الشعراء واكثرهم شهرة ـ في احدى قصائده :

( الريح تباريح جريح ما ينتهيه انين ) فالكلمات في هذا البيت معظمها كلمات فصيحة ، وليس فيها من العامية الاشيء واحد هو تسكين اواخر الكلمات وعبارة (ما ينتهيله) .

وهذه هي اللغة الشائعة في الشعر العامي الجديد. وان اصحابه يكتبون بلغة الحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامية والفصحي .

وهذه الحقيقة لها اهمية اخرى ، انها تلفت نظرنا الى ان هؤلاء الشعراء . ليسوا مجموعة من الاميين والجهلة ، وهم لا يكتبون هذا الشعر لانهم عاجزون في ثقافتهم ومعرفتهم بفنون الادب والحياة ٠٠ فهم على العكس شباب مثقفون مجاولوث بمجهود كبيران يعرفوا ماذا يدور في عقل العصر وماذا يدور في وجدانه . انهسم لا ينظرون الى الحياة نظرة ساذجة معتمدة على الفطرة ، وهم عندما يستخدمون الالفاظ العامية الما مجاولون الاستفادة بما فيها من قوة المجائية ، ومجتارون الالفاظ التي مجضعونها خضوعاً اعمى للقاموس العامي . واذكر في هذا المجال بيتاً واحداً للشاعر سبد حجاب يقول فيه :

بلدنا اهه يا ولاداهية !

ولا اعتقد ان الشاعر قد اختار لفظة (اهه) اعتباطاً ، بل لقد اختارها لانها . فات دلالة قوية عميقة على اللهفة . . وهي دلالة لا تؤديها لفظة اخرى تحمل معناها . وهذا النموذج السريع تقابله نماذج كثيرة بمتازة تحتاج الى بجث طويل مستقل .

على أن أكثر ما يدعونا إلى الحماسة لهــــذا اللون من الشعر هو الطاقة النفسية والفكرية والحيالية التي تكمن وراءه .

لقد قرأت في الفترة الاخيرة قصيدة الشاعر عبد الرحمن الابنودي ، هي قصيدة (لامبو العجوز مات في اسبانيا) . وهي قصيدة بمتازة رائعة ، ولا يمكن ان يكون الشاعر الذي كتبها جاهلا او معدوم الثقافة ، فالقصيدة تدل بوضوح على الساعر قد قرأ عن ثورات العالم الحديث وانه يحمل عاطفة عميقة من خلال قراءاته ضد الظغيان . فهذه القصيدة بالذات من ثمرات القراءة عن الحرب الاهلية الاسبانية ، التي كانت وحيا خصا لكثير من ادباء العالم المعروفين امثال ارنست ممنجواي ، وفي هذه القصيدة قصة مغن متجول يدور في الحارات والشوارع الاسبانية انتهى به الامر الى الجوع والموت ، وبقي على حبه جيتار لا صاحب له وقطة كانت بسيط مؤثر :

مات وکان عایز بعیش

الوداع ياعمو لامبو

الوداع يا قطته المرمية جنبه

الوداع . . غريبة الاغراب شالوه زي الهوا

الوداع . . دق الجرس فوق الكنيسه

غنت الناس غنوته

الضباب عمال يضيع

لجل يدي فرصة الشمس اللي حتزود الربيع

لقد استطاع الشاعر في هذه القصيدة البديعة ان يقدم لنا غوذجاً انسانياً ضائعاً في ظل الطغيان الاسباني ، ونحن نستطيع ان نفهم هذا المعنى جيداً لاننا نعيش في

بلد ثائر اصبحت عواطفه الرئيسية بمنوحة للثورة والامل في تغيير الانظمة الفاسدة في هذه الدنيا . . والثورة من اجل الحياة رباط صادق يربطنا بكل ضائع او ثائر على هذه الارض .

وقصيدة اخرى قرأتها لاحد هؤلاء الشعراء ايضاً وهـــو سيد حجاب . . وموضوع القصيدة جديد ومبتكر واسمها (اربع اغنيات من نجيب محفوظ) . . لقد قرأ الشاعر رواية اللص والكلاب ، واكتشف تفسيراً جديداً لها . . هو ان سعيد مهران بطل اللص والكلاب . . هو صياغة جديدة لشخصية اللص الشريف التي يمثلها في الادب الشعبي ادمم الشرقاوي . . وربما كانت هذه الصياغة الجديدة غير مقصودة من نجيب محفوظ ، بل كان الامر مجرد التقـــا، وتشابه في الاحساس والرؤية الوجدانية ، ولكن النتيجة واحدة . فقد استطاعت عقرية نجيب محفوظ ان تصوغ هذه الشخصية وتجددها بصورة قريبة ـمن حيث الجوهر من المحاني التي صاغها الوجدان الشعبي في شخصية ادهم الشرقاوي ، ومن خلال هذا الفهم الجديد كتب الشاعر سيد حجاب قصيدته الممتازة والتي تتكون مـــن اربع اغنيات : اغنيتان من وحي اللص والكلاب واغنيتان مـــن رواية اخرى لنجيب محفوظ ايضاً هي السان والحريف . . يقول الشاعر :

يا بلدنا يا ام الحبايام عيالي ماشي ف شوارعك خطوتي موالي بصيت على ترابك لمحت خيالي مرعوش عليكي ونظرته منديه وبيوت بلا قنادبل غنا مسروجه وطواقي شبان بس مش معووجه

وصبایا ما شبعوش من الملاغیه
یا بلدنا یا لیلة خریفیة ربیعیة
یا مجیرة ساجده فی ضل کام مدنه
یا هلتری عارفانا یا بلدنا ?

هذه الصورة الشعرية هي صورة مصر عندما تحزن . . وصاحب هذا الكلام .. شاعر . . طاقة فنية مبدعة . . انه يطل على دنيا جديدة ، ويرى رؤى جديدة ، كل ذلك بغضل ما استطاع ان يقيمه في وجدانه الفني من امتزاج اصيل بين ثقافته العصرية وبين ثقافته الخصبة في الادب الشعبي .

ومثل هذا الشعر بجب ان نفتح له صفحة في حياتنا الادبية ، وان نقرأه ونهم به م. ونتناوله بمزيد من الدراسة المتأنية والا نقف في وجه وفي يدنا حجج ضعيفة اهمها الحوف على اللغة العربية . والحق ان العربية اصلب واقوى بما يتصور بعض انصارها . ولا خوف عليها من هؤلاء الشعراء . . فلن يكون تأثيرهم خطراً على اللغة الفصحى ، بلسيكون تطعيا ذكيا اصيلا للخيال الشعري العربي واضافة جديدة الى هذا الحيال . . . اما اللغة الفصحى فهي في مأمن من العدوان عليها . . خاصة عند هؤلاء الفنانين الذين يكتبون بالعامية دون ن يطلبوا في يوم من الايام ان تكون العامية هي اللغة السائدة كما يفعل بعض المستشرقين واعداء الامة العربية . . . انهم يكتبون بالعامية لان موهبتهم قد واتتهم في هذا الميدان . . . ولكنهم لا يطالبون باعدام الفصحى والقضاء عليها ، وغاية ما يكن ان ندعو اليه نحن انصار شعر اءالعامية هو ان يكون لشعر العامياء وغاية ما يكن الشعر الشعبي والزجل في الادب الاندلسي العربي .

## فی ذکری طساغور

في تاريخ الادب شخصيات عظيمة بارزة ، لم يكن اصحابها بجرد أدباء ، بل كانوا مزيجاً قوياً من الانبياء والمعلمين والزعماء ، فهم بالنسبة للانسانية جرعة روحية ، قوية تهزها بعنف ، وتدفعها الى الامام مثات الخطوات ، اتهم يكشفون عالما جديداً ، ويغيرون الواقع الموجود ، وتصبح الدنيا بعدهم ، وتحت تأثيرهم ، غير ما كانت عليه قبل ان يوجدوا .

من هذه الشخصيات العظيمة شخصية طاغور ، فقد كان انساناً جديداً على آسيا بل على الشرق كله ، وقد لقبه اديب اوروبي بأنه « سفير آسيا الى اوروبا » . وكان جديراً باللقب فهو اول شخصية آسيوية في هذا القرن استطاعت ان تلفت نظر اروبا ، وان تنتزع من الاوروبيين احتراماً حقيقياً لآسيا ، فقد ظهر طاغور قبل الشخصيات الآسيوية الاخرى التي اهتمت بها اوربا ، ظهر قبل غاندي ونهرو وماوتسى تونبح.

وطاغور هو اول شخصية آسيوية كبيرة توصلت الى نقطة الالتقاء العظيمة بين

حضارة الشرق وحضارة الغرب ، حتى حينا اصبح كل ما يأتي من الغرب او يحمل اسم الغرب كئيباً كريها بالنسبة الهند ، وحتى حينا قاطعت الهند الآلات الحديثة لأنها آلات غربية ، ورفعت شعار زعيمها وقديسها غاندي و اغزلوا وانسجوا » . وفي قمة ايمانه بالثقافة الغربية والحضارة الغربية ، كانت صلته الروحية ببلاده عميقة عمق جذور النبات في الارض ، فكان يؤمن بتراث الهند الروحي بعد ان نفض عن هذا التراث غبار الفهم الحاطىء ، والانحراف الذي قتل روح الهند وسلب منها القدرة على النشاط والتجدد.

وهكذا وصل الى فلسفته ، بتهذيب حضارة الغرب وتهذيب حضارة الهند . . بالمزج ، والاذابة ، والانتقاء ، حتى استطاع اخيراً ان يقول ( انا مؤمن بالاتحاه الحقيقي بـــين الشرق والغرب » واستطاع ان يقول ايضاً ( كل مفاخر البشرية مفاخر لي » .

ان اهم ما ادركه طاغور بفطرته وموهبته العميقة ، هو ضرورة الاهتام بمعرفة الشعب على حقيقته ، معرفة مشاعره وافكاره ، ومعرفة حياته وواقعه لقد احس بهذا الواقع احساساً مبكراً فانطلق يبحث ويجرب ، وكان غارقاً في توابالبنغال وبجتمعها عندما عثر على الشعر الشعبي المعروف باسم « الشعر الفاشنافي » ، فقرأ هذا الشعر ووجد فيه مادة خصبة تعلم منها الكثير بعد ذلك ، ومن هذا الشعر اكتسب كثيراً من الحصائص الفنية الهامامة ، وحرص على تنميتها والاستفاده منها .

من هذا الشعر الشعبي استفاد البساطة التي تسيطر على ادبه كله ، فهو ادب سهل قريب الى النفس بعيد عن التعقيد والمصطلحات الصعبة ، فشعره مثل الاعترافات التي يقولها انسان بسيط عادي لاحد الذين يثق بهم ، وفي هذا الشعر تمتزج السذاجة بالصدق امتزاجاً عميقاً، ولكن السذاجة والصدق هنا ابعد ما يكونان عن السطحية، انها عميقان مثل الطبيعة . ويجب ألا تخد عنا كلمة البساطة فهي بساطة في الفن مبنية على الجهد والدقة والموهبة اللامعة .

ولنقرأ هذا المثال من اجدى قصائده: وها قد قدمت الى دارك وناديتك في هذه الظلمة الحالكة ، وحركت سلسلة بابك ، ولكن لم ينتبه لي احد ، وطال مكوثي ولم احظ برؤياك والآن اعود لكي اترك ورقتي هذه لكي تعرف اني سواء رايتك او لم ارك ، قد كنت اتيت الى دارك ، وها انذا اعود الآن ادراجي ، في تلك الطريق التي لا نهاية لها ،

ولقد بلغت بساطة طاغور حداً جعل البساطة نفسها ماده شعرية عنده ، فأصبحت البساطة في نظره هي العمق والجمال ، وهي كل معنى جميل من معاني الحياة ، ولذلك وجد طاغور ماده شعرية غزيرة في الاطفال ، في عيونهم وابتسامانهم والعابهم وعواطفهم التي لا يستطيعون التعبير عنها ، واصدر ديواناً كاملا عن الاطفال هو ديوان « الهلال ». ولم يعرف ادب العالم قدياً وحديثاً ديواناً شعرياً كاملاء عن الاطفال ، ولم تكن روعة الديوان في موضوعه الجديد المبتكر فقط بل في تلك المعاني الكبيره والاغاني الساحره التي اكتشفها طاغور في ذلك العالم الصغير عالم الطفل .

يقول طاغور للطفل على لسان الام :

« انت يا حبيب السماء الاول ، انت يا توأم شماع الصباح ، لقد جرفك تيــار

حياة الكون حتى رسوت اخيراً في قلبي . وبينا كنت اتطلع الى وجهك ، يسربلني الغموض ، اصبحت انت يا من تخص الجميع ، ملكاً لي ، وخشية ان اضبعك فقد جذبتك وشددتك الى صدري ، ترى اي سحر قدد منح كنز العالم لذراعي النحلتين ،

ولا شك ان هذه النظرة العاشقة المتصوفة للطفولة ليست وليدة النظرة الفلسفية العامة لطاغور فقط ، بل هي الى جانب ذلك وليدة تجربة حزنه العميق بعد موت طقلمه الصغيرين .

ومن الشعر الشعبي والاساطير الشعبية اكتسب طاغور ذلك الشكل والاسطوري والذي ظهر في كثير من اعماله المسرحية والقصصية وكثير من اهباء الشرق الذين كتبوا في المسرح والقصة قد لجاوا الى والاسطورة والغيرية والاسطورة اليونانية على وجه الحصوص ولكن طاغور وقف موقفاً مختلفاً وقد حافظ على جو الاسطورة الهندية وكتب اعماله الفنية التي تدور في جو اسطوري من مادة هندية واعطانا شكلا هندياً ولكنه ملأ الاسطورة بمضمون جديد ومضمون يعبر عن افكاره وفلسفته الخاصة وقد ابتعد تماماً عن العناصر السلبية في الاساطير الهندية القديمة وعناصر الزهد في الحياة واحتقار مظاهرها المختلفة وان كان قد ظل محتفظاً باحساسه ان الحياة مليئة بجوانب بجهولة واعطاء هذا الاحساس بالجهول مادة شعرية غزيرة .

في مسرحية (شيترا) يعالج على عادته فكرة فلسفية انسانية هي : أن قيمة الانسان في حقيقته الباطنية لا في مظهره الخارجي .

وقد عالج هذه الفكرة في جو اسطوري هندي ، فتاة قوية كالرجال ، ليس فيها من جمال المرأة شيء ، احبت هذه الفتاة رجلا زاهداً ، وتوسلت الى الآلهة ان. ينحوها وجمالا جسدياً ، تغري به الزاهد ، لفترة من الوقت ، على ان تستود: الآلهة هذا الجمال بعد ذلك وتعيدها الى شكلها القديم .

واستجابت الآلهة للفتاة واعطتها جمالا جسدياً لمدة عام ، فاستطاعت الفتاة ان. تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم كشفت له في آخر الامر عن حقيقتها لانها ضاقت بشكلها الزائف ، وكرهت ان يقوم حبها على وهم خادع . . . وكان. حبيبها قد عرفها من الداخل . فناداها بعد ان عادت الى شكلها القديم :

ـ يا حبيبتي لقد اكتملت حياتي .

وبذلك انتصرت روح الانسان وحقيقته على مظهره الحارجي .

وتدور المسرحية في جو هندي ، ومعبد هندي، وتستفيد من فكرة والتحول، الذي يطرأ على الكائنات ، وهي فكرة دينية هندية .

وفي مثل هذا الجو الاسطوري الهندي تدور ايضاً مسرحية والتضحية التي. كتبها طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد اراقة الدماء وقد ترجمها طاغور بنفسه الى. الانكليزية واهداها والى الابطال الذين قاموا يدافعون عن السلام حين طالبت. آلهة الحرب بضحايا بشرية ».

وكما استطاع طاغور ان يمتص من الادب الشعبي في بـلاده شكل الاسطورة، الهندية والافكار الجوهرية العميقة في النظرة الهندية الحياة ، ثم بلور ذلك كله في ادب انساني عميق . . . كما استطاع ان يفعل ذلك فقد استطاع ايضاً ان يرتبط بفعل ذلك فقد استطاع ايضاً ان يرتبط بالطبيعة ارتباطاً قوياً ، فحول حبه لبـلاده الى فرحات حية من طبيعة تلك البلاد نقلها الى شعره ، تكاد فصول السنة في البنغال. تتحدث في شعر طاغور ، وبذلك استطاع ان يجعل حب بلاده شعوراً عميقاً من.

خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوفي بها ، ولم يترك في الطبيعة زهرة او غدير او عاصفة الا انعكس اثره في شعره ، بل كان المطر موضوعاً من موضوعاته القريبة الى نفسه حتى قال احد الكتاب الهنود ( ان اغياني طاغور واشعاره في الامطار تعتبر المن ذخيرة اشتملت عليها ثقافتنا »

كان محباً للطبيعة مؤمناً بأن الطبيعة هي المعلم الرئيسي للانسان ، انها اهم مسن الكتب واغنى من الكتب ، وفي مسرحيته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا مريضاً عاجزاً عن الحروج من حجرته ، لا يويد ان يتعلم من الكتب ، ولكن قلبه مليء بالحنين الى الحروج والتجول واكتشاف الطبيعة والتعلم منها ، انه يتخيل القرى و الجبال والغابات ، ومجسد الناس الذين يسعون في الارض يبحثون عن قوتهم ولكنه لا مجسد العلماء الذين يقضون حياتهم بين جدران مغلقة .

ولقد مزج طاغور بين الطبيعة والتعليم مزجاً عظيا في مدرسته التي أنشاها من ماله وثروته ، والتي اصبحت الآن جامعة كبيرة ، وفي هذه المدرسة كان الطلاب يستيقظون من نومهم في الفجر على صوت بعض زملائهم يغنون الاغاني التي تتحدث عن روعة الطبيعة ، وكان الطلاب يتلقون دروسهم وهم يجلسون على حصيرة بين الحشائش والاشجار ، وكان الجرس يدق بصوت موسيقي ومن بين الجاماء المدرسة ان ينفرد كل طالب بنفسه لمدة معينة يقضيها في التأمل بين الحضان الطبيعة .

ولقد حافظ طاغور في كل الموضوعات التي اهتم بها على « روحه الفلسفية » لم تشخله الطبيعة و لا الفن عن « الفلسفة » .. و فلسفته حية مشرقة ، ليس فيلسما تجريد و لا جمود و انما هي فلسفة تنبع من الايمان بالانسان وتهدف الى تدعيم الايمان

بالانسان ، وهذا هو سر حيويتها وقوتها .

وربما كانت اهم فكرة فلسفية عبر عنها طاغور في ادبه ودافع عنها دفاعاً كبيراً مي فكرة وحسدة العالم . . ان الانسانية في نظره يجب ان تتعاون وتفكر في اهداف واحدة ، وغايات واحدة .

ولنقف لحظة عند هذا الحلاف.

لقد بدأ الخلاف مع بداية حركة و المقاطعة ، التي قادها غاندي ضد الانجليز في. الهند ، ورأى طاغور في بعض مظاهر الحركة ما ازعجه اشد الازعاج ، لانه يمس. فكرته عن (وحدة العالم) في جوهرها ، ومن هــــذه المظاهر دعوة غاندي الى. العودة للمغزل لمقاطعة المنسوجات الاجنبية وكان طاغور يحتج على هــــذه النزعة البدائية ويقول : اذا كانت الآلات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعلته استعارياً افليس في الآلات الصغيرة اكبر الخطر علينا ?

لانها ستعيد الهند الى البدائية .

ويروي طاغور اثراً آخر من آثار حركة المقاومة (جاءني نفر من الطلاب. اثناء حركة المقاطعة وقالوا لي ، اذا طلبت منا ان نترك كلياتنا ومدارسنا عملنا، بنصحك دون تردد ، فرفضت ذلك بشدة، فذهبوا ساخطين وهم في ريب من صدق عبتي لوطني ، .

اي ان حركة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقافـــة والصناعة والحضارة.

الغربية تماماً لقد فزع من العزلة التي اوشكت ان تقطع الهند عن العالم بعد حركة المقاطعة .. انها بذلك ستنعزل عن العالم ، ستنعزل عن الحضارة ، وهذا ما يخشاه طاغور تماماً .

وكان غاندي يرد على مخاوف طاغور قائلا: ان حركتنا هي اعتزال في انفسنا ولكنه اعتزال الى حين لاستجاع قوانا قبل جعلها في خدمة الانسانية .

وهكذا وقع الخلاف بين قديس الهند غاندي ، وبين فيلسوفها وشاعرها وعاشقها العظيم طاغور . طاغور يفكر في الانسانية وفي الغد وفي الحضارة ، وغاندي يفكر في الهند ، وفي آلامها الراهنة « ان من المستحيل تسكين آلام الجائعين بنشيد من اناشيد الشعراء . . لذلك يجب ان تغزلوا . ليغزل كل منا . ليغزل طاغور مثل غيره ، وليحرق ثيابه ، هذا هو الحب واجب اليوم » .

كان طاغور يريد أن يترجم لغة الهند وروح الهند الى لغة وروح انسانية عالمية، وكان غاندي يريد أن يترجم اللغة والروح الانسانية العالمية الى لغة هندية وروح هندية .

وكان اتجاه المعركة مع غاندي ، ولكن اتجاه المستقبل كان مع طاغور ، ولقد انتصر غاندي واستقلت الهند بجركة المقاطعة والعصيان المدني . . بالمغزل . وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسية التي اعتمد عليها تطور الهند ، والتي تتحرك الهند بالفعل في نظامها اليوم . ولقد كان خلاف طاغور مع غاندي هو نقسه الخلاف الذي وقع بين نهرو وغاندي في بعض مراحل الكفاح في الهند .

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك الهندي الشرقي العظيم ، الذي جدد الهند وجسد اجمل ما في تراثها ادباً جميلا ، واقنع الاوربيين بالكلمة الجميلة والفكرة

الرقيعة ان الشرق يتجده ويولد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العالم وبين الطبيعة والانسان وبين الشرق والغرب ، وحقق هذه الوحدة في نفسه ، فكان نصيراً للتقدم العلمي عند الغربين ، نصيراً لروح الانسان التي يقدمها الشرقيون . . وجسد في شخصه وحدة الفن ، فكان موسيقاراً ورساماً وشاعراً وفيلسوفاً ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة الهندية « سانياسي » اي انساناً انتهى من حياته الشخصية ليبدأ حياة اعلى ويعيش في الانسانية كلها .

ذلك هو طاغور ، الانسان والفنان العظيم .

## بين العَيب وَالْحُرام

من الاشياء المتعارف عليها ان المشتغل بالنقد الادبي ليس من حقه ان يتحمس، وليس من حقه ان يخرج عن الهدوء والعقل، ويكتب أراء تسيطر عليها العاطفة. ولكني مع ذلك سأخرج على هذه القاعدة التي تقيدني الأقول منذ البداية اني متحمس اشد الحاسة لقصتين قرأتها اخيراً ليوسف ادريس، اما القصة الاولى فهي والحرام، واما القصة الثانية فهي والعيب،

لقد وجدت عناء في قراءة القصتين ، بسبب اسلوب يوسف ادريس البطيء او بسبب غرامه الكبير وعشقه الذي لا يهدأ للتفاصيل حتى لتكاد تكون قصته لوحة كبيرة من الزخرفة الاسلامية المليئة بالجزئيات المنمنمة ، ولكن العناء الذي تحسه مع يوسف ادريس هو عناء لذيذ ، فأنت بعد التعب والتائي والحطوات البطيئة تصل الى شيء غين عميق . وهذا هو ما يجعلك تشعر انك كسبت ولم تخسر مسن هذا المشوار الفني . . المليء بالمنعطفات والمنحنيات .

يوسف ادريس في هاتين القصتين يعالج مشكلة الخطيئة ، ولكنه يعالجها مـن

خلال بيئتنا وواقعنا ، وقد اصبحت عبارة « الادب النابع مسن بيئتنا ، عبارة مستهلكة لا معنى لها من كثرة الترديد والتكرار . ولكننا عندما نقولها عسن يوسف ادريس نجدها تكتسب على الفور معنى اصيلا دقيقاً ، ان يوسف ادريس ليس اول من كتب عن الفلاحين في بلادنا ، وليس اول من كتب عن القرية ولكن قيمته الحقيقية هو انه عندما كتب عن القرية قلب تربتها وعرف باطنها قبل ظاهرها فخرجت في ادبه قرية مصرية «بحق وحقيق» . آلامها الكثيرة هي آلام قريتنا وافراحها القليلة هي افراح قريتنا ولكي ندرك الفارق بين القرية الحقيقية التي صورها يوسف ادريس ، وبين القرية المستعارة المرسومة من الذاكرة يكفي ان ننذكر ماكتبه الدكتور محمد حسنين هيكل في روايته زينب ، ان هذه الرواية هي اول عمل فني في ادبنا يتحدث عن الفلاحين ولكنك تجد فيها اشياء عليس القبعة ولا تلبس «الطاقية» او المنديل المحلاوي ذا الالوان غريبة عنا ، اشياء تلبس القبعة ولا تلبس «الطاقية» او المنديل المحلاوي ذا الالوان يتحدث عنها المفاوت على الرأس فني قصة زينب تظهر فكرة الخطيئة التي يتحدث عنها يوسف ادريس في قصته الحرام .

ولكن حامد - بطل زينب - عندما يقع في الخطيئة باتصاله ببعض الفلاحات يشعر بالذنب ويشعر بالحاجة الى التطهر والغفران ، فهاذا يفعل ، انه يذهب الى احد مشايخ الطرق ليعترف له ، فهل هذه قرية مصرية عربية ؟ بالتأكيد لا ، اننا نعرف نظام الاعتراف ، لانه كما يقول استاذنا يحيى حقي بحق: دنغمة مسيحية من تأثير الغرب على هيكله ، نعم انه نغمة اجنبية «استوردها» هيكل من ذكرياته في فرنسا واختلاطه بحياة الغربين ، ولم ينقلها من معرفة صحيحة عميقة بالقرية المصرية واحساسها الخاص بالخطئة .

هنا تظهر اصالة يوسف ادريس فالخطيئة في قصة الحرام هي خطيئة وعزيزة. . .

ختاة ريفية من عاملات التراحيل اغتصبها احد الفلاحين في لحظة من لحظات كفاحها المرير من اجل توفير اللقمة لاولادها وزوجها المقعد المريض ، وحملت وولدت . وخافت الفضيحة فقتلت ابنها لان زوجها يعلم والجميع ان صلتها الجسدية بزوجها مقطوعة منذ ايام مرضه . . . منذ فترة طويلة . فمن أين لها بالاولاد? . . . لم يكن امامها الا ان تقتل ولدها . فالموت ولا العار عليها وعلى اسرتها المسكينة . ولكن عزيزة تفشل في اخفاء سرها، لانها رغم محاولاتها الضخمة لاخفاء السر تمرض بعد الولادة ، وتصاب بالحمى ، وتهذي وتموت .

هذه هي الحوادث الخارجية في القصة . الحوادث التي لا تكشف الحركة العميقة الحية في داخل هذه القصة . ان يوسف ادريس مجلل شخصية عزيزة بالتفاصيل الدقيقة المثيرة حتى يصل في نهاية الامر الى هدف يقنعك به اشد الاقناع . فلا تشك فيه ولا تتردد في التسليم به . ذلك الهدف هرو ان الخطيئة او الحرام ليست شيئا نابعاً من ذات الانسان . . فعزيزة ليست شريرة ولا سافلة بطبعها ولكنها انساقت الى الحرام تحت تأثير ظروف عنيفة في المجتمع الذي تعيش فيه ، انها مثل غادة الكاميليا . ضعت بحياتها في سبيل الواجب الانساني نحو اولادها وزوجها كالمحت غادة الكاميليا كان امامها فرصة للاختيار اما عزيزة فلم تستطع ابداً ان تختار . كلما ارادت ان تسير في طريق من الطرق وجدته مسدودا واخريق العمل المضي ثم الفضيحة والموت والكارثة .

ان الشر ليس في داخل الافراد ، هكذا يقول لنا يوسف بمنطق قوي عنيد . . الشر هو ظاهرة اجتماعية اولا وقبل كل شيء ، تظهر مع ارتباك العلاقات الانسانية وانعدام الفرص السليمة امام الافراد فالشرف والفضيلة مثل المأكل والملبس كلها

اشياء تتاح لبعض الناس ولا تتاح للآخرين .. ليس حسب طبيعة الافراد وانمسا حسب ظروف الافراد .

فمآساة عزيزة هي مأساة الانسان عند يوسف ادريس . وهذه المأساة ليس بطلها القدر ، كما نرى في المأساة اليونانية . ولكن بطلها الاكبر هو المجتمع . وهو المجتمع القديم الفاسد الذي لا يتيح للناس العلاج والعمل والتعلم . . . ولا يترك امامهم الا فرصة واحدة هي : المأساة والكارثة . ويوسف ادريس لم يلتقت في قصصه ابداً الى المأساة السبي يضعها القدر بل يثبت عينيه على المأساة الاجتماعية وحدها .

وعندما نمضي مع قصة الحرام في تحليلها الدقيق لحطيئة عزيزة ، ينتهي تماما شعورنا بالاحتقار والكراهية نحو صاحبة المأساة ونشعر بالكراهية والاحتقار لاسباب المأساة الكامنة في الظروف الاجتاعية ، وهي الاسباب التي عرضت عزيزة لكي تكون فريسة سهلة للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حياتها كلها ثمناً لذنب لم ترتكبه . ان الحطيئة هنا اشبه بالمرض الذي يصاب به الانسان بسبب سوء التغذية . هنا لا مجال للسخط على المريض لانه لا ذنب له في مأساته ، لان السبب الواضع هو قمة الغذاء .

وترتفع بنا قصة الحرام بعد ذلك الى مستوى انساني عميق عندم انتناول الصدى الذي احدثته الماساة في النفوس هنا يتحول النغم في هدذ القصة من نغم علي الى نغم انساني بمس اعمق المشاعر والاحاسيس ، ان اهل العزبة عندما عرفوا مأساة عزيزة لم يعودوا مجاسبونها و يلومونها على شيء بل اندفعوا جميعاً الى مساعدتها والعطف عليها ، ولكن العطف والمساعدة الفجائية لم يمنعا المصير الاليم لعزيزة ، هذا المصير الذي صنعته ايام طويلة من اهمال المجتمع وقسوته قبل ان يتنبه فجاة

فبعطف . . و بساعد .

ولكن المأساة قد احدثت رغم ذلك شيئاً عميقاً آخر . شيئاً له مغزى انساني كبير و فعزيزة عاملة من عمال الترحيلة ، وعمال الترحيلة ليس بينهم وبين اهل العزبة التي يعملون بها الاصلة العمل ، وهي صلة خشنة قاسية و هي ببساطة صلة غير انسانية و فعندما يجيء الليل ينطوي عمال الترحيلة على حياتهم ويبتعد اهل العزبة عن هؤلاء العمال كانهم جماعة من الملعونين المنبوذين .

كان بين الفريقين سور عظيم • ولكن مأساة عزيزة هدت هذا السور كأنها قعذبت وماتت لتفتدي الصلة الانسانية بين الفريقين فاختلط اهـــل العزبة بعمال التراحيل ، وعاد الجميع الى انسانيتهم الطبيعية بلاعقد ولا فواصل اجتاعية مصطنعة ، اختلط النساء بالنساء • ولعب الاطفال مع الاطفال ، وتبادل الرجال من الفريقين الاحاديث والذكريات •

وقد صور يوسف ادريس حركة وذوبان الجليد، بين عمال الترحيلة واهل العزبة تصويراً هميقاً مليئاً باللمسات الانسانية الذكية ، فهذه نبوية الفقيرة من اهل العزبة تذبح ارنباً وتقدمه لعزيزة اثناء مرضها ، وهام الاطفال في العزبة يكتشفون \_ وما اروع اكتشافات الاطفال \_ ان اطفال الترحيلة يلعبون مثلهم فيتقاربون ويتحابون ،

اليست هذه هي الحركة الدائمة للمأساة في حياة الناس ؟

ان المأساة ترفع الانسان الى انسانيته الطبيعية وتربط بينـــه وبين الآخرين برباط عميق من الاخاء والحنان والمساواة ? اليس هذا هو مـــا حدث في مأساة روميو وجولييت ، عندما مات شابان صغيران في عمر الورود دفاعاً عن عواطفهما التي اراد لها الاهل ان تختنق ؟ . . . لقد عـــاد الصفاء الى اسرتي روميو وجولييت

بعد الحرب والصراع عندما وقعت الكارثة وانتحر روميو وانتحرت جولييت . وتلك هي القوة الابدية الدائمة للمأساة في حياة الناس . انها بحر الدموع الذي يغسل الفواصل والفوارق بين البشر ، ويضم الجميع في صف واحد امام المصير الانساني الوحيد ومن من انسان مر بالمأساة دون ان يخرج منها شيئاً آخر اكثر حكمة واصالة بماكان عليه .

وفي قصة الحرام يلفت نظرك بوضوح ان يوسف ادريس لا يستفيض ابداً في وصف جمال الريف او وصف لياليه القمرية الساحرة ، فأين الجمال اذا كان يطوي بين جوانحه مثل هذه المأساة ان وصف جمال الريف في قصة الحرام يأتي في عبارات متناثرة بين سطور القصة ، تماماً كما محدث في الواقع ، فجمال القرية موجود ، ولكنه سطر واحد بين مئات السطور الاخرى ، سطر ضائع بين الحزن والهم الرابض على محتمعنا القديم الفاسد .

كا ان عين يوسف ادريس لا تهتم بالجمال الحارجي ، فهي ليست رومانسية مثل عين توفيق الحكيم في وعودة الروح، او عين هيكل في وزينب، او عين طهحسين في ودعاء الكروان، ان عين يوسف ادريس لم يبتى فيها من الرومانسية سوى قطرات قليلة بحيث تحس احيانا انه فنان محنك لا يعرف الشاعرية في الطبيعة او في النفس بل انه يوفض باردانه وتصميمه ـ ان يكون شاعراً ، ففي الشاعرية قدر من الحيال والرهم . ولماذا يتخيل ولماذا يتوهم ؟ والواقع امامه خصب غني واكتشاف الواقع عنده يثير دهشته ، وكانه يويد ان يقول لنا ان الواقع كما يواه يسيطر عليه ، لأن الواقع عنده اغرب من الحيال . . يبدو في انك اذا وضعت امام يوسف ادريس منظراً جميلا فان هذا المنظر لن يثيره او يبهره . انه سيظل يقلب هـ ذا المنظر من كل الجوانب بشك فاحص حتى يثبت لك انه يخفي وراء مظهره اشياء اخرى مؤلمة . كل الجوانب بشك فاحص حتى يثبت لك انه يخفي وراء مظهره اشياء اخرى مؤلمة . كل الجوانب بشك فاحص حتى يثبت لك انه يخفي وراء مظهره اشياء اخرى مؤلمة . كا مال الترحيلة في قصته لا يسيرون وهم يرددون المواويل والاغاني ، كما يمكن

ان تتصور العين الرومانسية. . ابدأ انهم فقط يعملون ويتألمون .

ان يوسف ادريس لا يستطيع ان يقول كما يقول توفيق الحكيم عن الفلاحين المصريين في عودة الروح: «كانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدانهم في مرور ولا يقل عن سرورهم برؤية الخمور الغالية تقدم قرابين الى المعبود ، «هل رأيت في بلد آخر اشقى من هؤلاء المساكين ? او وجدت افقر من هذا الفلاح المصري ولا اهول عملا؟ . . عمل ليل نهار في الشمس المحرقة والبرد القارس و كسرة خبز الاذرة ، وقطعة من الجبن مع بعض الاعشاب من السريس وغيره بما ينبت وحده . . تضعية مستمرة وصبر دائم ، ومع ذلك فهاهم يغنون ، .

دم كالخر?! هذا مستحيل .

ان يوسف ادريس لا يمكن ان يقول هذا ابداً ، لان المزاج الشاعري الرقيق الجميل عند توفيق الحكيم هو الذي صور له هذه الصورة لآلام الفلاح، صورةالفرحة بالألم والسرور والعذاب بينا يوسف ادريس بمزاجه الواقعي لا يمكن ان يوى في الشقاء اي نوع من الجمال ، وهذه نقطة اختلاف واضحة بينه وبين انتاجنا الادبي الرومانسي .

اما يوسف فيكمن سحره ، وقدرته على التنويم المغناطيسي على رأي الدكتور لويس عوض لا في خياله الشاعري ، بل في قدرته العميقة على التحليل ، وفي قدرته على معرفة التفاصيل الدقيقة مع قدرة واضحة على الملاحظة ، ثم هناك عنصر آخر عنحه قوة فنية ، ذلك هو قدرته الفنية على التظاهر بالسذاجة والبساطة .

بينا هو يخفي وراء هذا المظهر الكثيف فهما ووعياً عميقين . انه مثل الفلاح في بلادنا يجمع بين السذاجة والعمـــق والاستسلام وشدة الحــــذر وحكمـــة التجربة والحبرة ، وهذه السذاجة الخارجية تجعلنا نستمتع بفن يوسف ادريس لانها تغرينا وتجرنا الى الشعور بأننا وحدنا الذين نصل الى النتائج والافكار الاخيرة .

يقول يوسف ادريس في رسم احدى الصور الجزئية في قصة والحرام، وكان القادم عطية الذي لا يدري احد متى جاء الى التفتيش ولا من اين جاء . ولم يكن له عمل معروف حتى اثناء اقامته في التفتيش ، لا ولم يكن له محل اقامة ، فهو ينام حيثما اتفق تراه على الدوام بمسكا ذيل قميصه من الخلف مظهراً سيقانه الحالية مسن الشعر فاتحاً عيناً مغلقاً الاخرى محدقاً في محدثه بوجهده النحيف الرفيع الذي لا يطمئن المه احد .»

هذه الصورة الجزئية التي رسمها يوسف ادريس بدقة وعناية بالتفاصيل تعطينا لوحة حية لهذا الفائص البشري ، الذي يملأ حياة القرية . وما اكثر هؤلاء الناس في قرانا ، الناس الذين لا اهمية لهم الموجودون الذين ليسوا موجودين في نفس الوقت الذين نراهم في القرية ولكننا لا نشعر بهم شعوراً حقيقياً ، ولا شك الساهذه الصورة الموجزة تكفينا عن عشرات الصفحات التي يمكن ان يكتبها كاتب آخر لا يملك اصالة الفن ولا دقة الملاحظة في تصوير الواقيع البشري السيء الذي خلفه لنا الماضي .

هذه هي قصة والحرام، في قرانا باسبابها ونتائجها ومآسيها وما يدور حولها، وليست قصة والعيب التي كتبها يوسف ادريس اخيراً سوى صورة من الحرام ، ولكن في المدينة انها قصة وسناء الفتاة المتعلمة التي دخلت الوظيفة بريئة نقية وبعد فترة انساقت الى المشاركة في الرشوة والذهاب الى وشقة و زميل لها ، يعد ان طلب منها لقاءه في احد الكازينوهات فطلبت منه لقاء في مكان آخر حتى لا براهما احد .

والفرق بين الحرام والعيب . . الفرق الرئيسي الجوهري . هو الفرق بين القرية والمدينة وبين عزيزة وسناء لقد غرقت عزيرة في المأساة حتى قضت عليها الماسناء فقد غيرتها المأساة فحولتها من الطهر والبراءة الىالرشوة واللامبالاة . . لقد فقدت وعذوبتها الاخلاقية في كل شيء وهذه هي ماساة المدينة . وبمعنى آخر ان الماساة في المدينة اخف واهون . اما في القرية فهي تسحق وتقتل . فسناء بطلة العيب تكاد تكون مثلنا نحن قراء القصة ، فهي متعلمة قادرة على تبرير اخطائها وتفسيرها ، اما عزيزة فليس لديها اية قدرة على التبرير ان شعورها بالذنب كان خطيراً فغرقت فيه حتى اذنيها ، فالناس في الريف بسطاء ليس لديهم قدرة على خداع انفسهم او خداع الآخرين والناس في المدينة مشغولون عن بعضهم البعض ولي تتمتع القرية مجتمع برى كل شيء ومجم على كل شيء أي خطا في القرية تحرفه القرية كلها وتنفر منه كلها . . . ومن هنا كان خوف عزيزة من خطيئتها وخومها من نفسها ومن الناس عنيفاً الى حد ادى بها الى الجنون ثم الموت.

اما في المدينة فسناء تستطيسع ال تعيش في خطيئتها كما كانت تعيش في ايام البراءة والطهر . . وتمشي في شوارع المدينة الكبيرة كانها انقى ملاك واصفى عذراء . من يعرف ومن يدري .

وان كنت احب ان اقول في النهاية ان والحرام، اعتى واكثر اصالة من والعيب، بكثير . . . ربما لان يوسف ادريس احس مأساة القرية اكثر بمااحس مأساة المدينة ، فهو احد ابناء القرية ، واحد الفنانين الذين فهموا القرية وعبروا عنها خير تعبير . . . اما المدينة ، فقد لمس جرحها بعمق ليس بعده عمق فنان آخر هو غيب محفوظ .

## طريق أبحت اميعته

في ادب العالم اتجاه كبير الى تقريب القصة من الشعر والموسيقى ، وابعادها عن النثر ، بحيث تقدم القصة للقارىء جواً نفسياً خصباً ، اكثر بما تقدم اليه حقائق موضوعية عن الحياة ، وفي هذا الجو النفسي يمكن التكهن والتخيل والحلم ، فكأنك تطل من نافذتك على الفجر في قرية من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صبح وضوء ، انه مزيج من الاثنين . كذلك هذا اللون من القصة الحديثة ، انها مزيج من الذاتية والموضوعية ، مزيج من المشاعر الخفية في اعماق النفس ، والحقائق الواضحة في ظهيرة الحياة .

وقد بدأ هذا الاتجاه منذ القرن الماضي ، منذ ظهور تشيكوف على مسرح القصة القصيرة ، حيث استطاع هذا الفنان ان يرفع راية الشعر في القصة القصيرة ، وان يجعل لهذه الراية الرقيقة الناعمة سلطانا كبيراً عظيم الشأن ، وقد حرص تشيكوف على ان يأخذ من الشعر رقة الاسلوب وصفاء الجو ، ونوعاً من الموسيقى الهادئة الوديعة ، الا انه حافظ على الموضوعية في قصصه ، ففي هذه القصص ما يمكن

ان نسميه دراسات محددة في علم النفس حيث اهتمت هذه القصص اهناماً كبيراً بحيالات نفسية معينة هي حالات (الفشل والخيبة والتدهور ، ، . والى جانب القيمة الفنية الخاصة بهذه القصص ، فانها تقدم للعالم النفسي معلومات وحقائق على غاية من القيمة والاهمية .

على ان هذا الاتجاه قد خطا خطوات بعيدة على يد الكاتب الالماني العظيم كافكا ... لقد اصبحت القصة عند الكانب من الحلم الخالص ، أو قل هي نوع من الكابوس .

لقد اغمض هذا الكاتب عينيه واخذ يكتب ما يدور بخياله لا ما يقع امامه ، ولذلك لم يكن يعنيه الا ما يدور في عالم و اللاشعور ، وقد بلغ كافكا القمة في هذا الميدان حتى اصبح غريباً شاذاً عند بعض الناس ، لقد اصبح على حافة الجنون بعد ان تجاوز حدود الواقع بمئات المراحل العقلية والنفسية ، فمعظم قصصه المنون بعد ان المعظات التي و يسرح ، فيها الانسان فيتخيل اشياء غريبة ، ففي قصة المسخ يصور كافكا حياة انسان تحول الى صرصار وبنى القصة كلها على هذا الاساس الا نتحول \_ في خيالنا \_ الى صراصير عندما يكون هناك شيء يزعجنا او يوهقنا و يمكنا شعوراً بالعجز و بأننا كائنات صغيرة تافهة ؟ لقد وقف كافكا عند هذا الاحساس الانساني واعطاه نوعاً من و الواقعية الفنية ، في قصته ،

وفي قصة اخرى استيقظ بطله من النوم فوجد نفسه مقبوضاً عليه بلا تهمة ، ثم وجد نفسه مساقاً الى محاكمة لا دفاع فيها ، ثم حكم عليه بالاعدام ونفذ الحسكم ومات كالكلب ، . وهذا هو احساس كافكا بالعالم . وبماساة الانسان في هذا العالم وقد صورها كافكا كما شعر بها وكما تخيلها ، ولم يصور تفاصيلها السياسية او الاقتصادية ، لقد اكتفى بالتعمق في جانبها الروحي وابرازه من قلب الحيال

واللاشعور ... انه يصور الانسان المكتئب المحزون ، الانسان الذي يدفع ديناً لم يقترضه من احد ، ويعيش في وهم وعذاب رغم انه لم يرتكب جريمة على الاطلاق.

من هذه المدرسة القصصية يظهر الدكتور شكري عياد ، وخاصة في مجموعته الاخيرة (طريق الجامعة) ، ان هذه المجموعة تقترب احياناً من اساوب تشيكو ف واحياناً من اساوب كافكا ، ولكنها في النهاية تبرز شخصية فنية متميزة هي شخصية شكري عياد الذي لم يفقد نفسه امام التأثرات الفنية الحارجية، انه قصاص شاعريه تم برقة الاساوب وصفاء الجو ، ولا يبحث عن الاحداث الحارجية الكثيرة ،انه يبحث. في العقل الباطن عسن تأثير العسالم الحارجي على النفس ، على (اللاشعور) . . وهو احياناً يقترب من كافكا اقتراباً كبيراً عندما يلجاً الى الرموز البعيدة للتعبير عن افكاره وآرائه .

ولنقف عند قصة جمعت هذه الميزات كلها ، انها قصة (السجن الكبير) . لقد تعودنا ان نجد كثيراً من القصاصين يعبرون عن مشكلة التقاليد . وضغطها على شخصية الانسان ومطالبه الروحية والمادية ، وغالباً ما يمتلىء هذه القصص بالصرخات العنيفة من اجل تحرير الانسان من قيود التقاليد التي يعانيها . وما اكثر ما قرآنا عن قصة فتاة اراد لها اهلها ان تتزوج برجل عجوز او برجل لا تحسبه ، فتمردت وثارت على اهلها من اجل رجل تحبه ومسا اكثر ما قرأنا عن ضحايا المشاكل التقليدية ، فهذه فتاة تذبح لانها ضبطت تتحدث مع شاب في القرية وهذا فتي يترك دراسته من اجل الاخذ بالثار . وغير هذه المشاكل التي نقرأ عنها او نراها والـتي. تأخذ صوراً اعمق في نفوسنا من هذه الصور الظاهرة المكشوفة .

ولكن شكري عياد لم يكتب عن شيء من هذه التفاصيل ، وانما كتب قصة السجن الكبير دون ان يعطي لهذا السجن اسماء انه لم يشر بكلمة واحدة الى رغبة

الانسان في التحرر والانطلاق ولم يشر بكلمة واحدة الى ضيق الانسان بالتقاليد والقيود الاجتماعية ، بل رسم صورة مليئة بالظلال لانسان دخل سجناً كبيراً ،وهو يعاني من الضيق والاختناق في هذا السجن .

ولكنك تستطيع ان تتابع الصورة الرائعة التي رسمها شكري عياد لتكتشف شيئاً فشيئاً ان هذا السجن الكبير هو التقاليد التي تسيطر على الانسان وتعوق حياته .

فالسجان (كان ضخم الجثة نوعاً وكانت تبدو عليه الطيبة ، رأيته يتوضاً مسن الحنفية ليصلي . . انني لم أره سجاناً وانما رأيته متوضئاً ) . . ذلك ان الذين يقومون محراسة التقاليد ليسوا هائماً من اثهرار الناس ، قد يكونون مسن اخيار الناس ، ويتصورون انهم يدافعون عن قيم شريفة . . قسد يكونون هم الاب والام والمدرس .

ويقول شكري عياد في نفس القصة : (ويخيل الي انني كنت في الحقيقة طفلا وكنت البس جلباباً ومع ذلك كنت متها بتهمة خطيرة ، ولم اعرف ما هي على التحديد وان كنت واثقاً كل الثقة من براءتي ) .

تكاد تكون هذه الكابات هي نص الصفحة الاولى من قصة كافكا (القضية) . . الليس هذا دليلا آخر على ان كاتبنا يقترب من هذه المدرسة الفنية وينتمي اليها؟ وهو يعود فيؤكد هذا المعنى . . معنى المتهم البريء فيقول : ( وكانت بوابية السبجن علوح غير بعيدة عني شاهقة عالية تقف عليها الغربان ، وحاولت ان اتذكر لمساذا جئت الى هذا السجن ولكنني لم استطع ، كنت اعرف عسن يقين جازم انني لم اسرق ولم اختلس ولم اقتل ، ولكني لم اجد احداً يصدقني .

ان هذه الصورة تكشف لنابوضو حن الوضع الذي يوضع فيه الانسان المقيد بقيو هالتقاليد

ان كل تحليل للقيود والتقاليد يؤدي في النهاية الا انها عقاب لا تقابله خطيئة . لماذا تحكم التقاليد على الانسان بالحرمان من الحب مثلا ? ان هذا الحكم هو عقاب كبير لا بد ان تقابله خطيئة ما ؟

فأين هي الخطيئة التي ارتكبها انسان يريد ان يجب او فتاة تريد ان تحب تقف بينها التقاليد .

وهذه صورة اخرى من السجن الكبير: (ورأيت في هذهالساحة اعمدة عالية قد تعلقت بأعاليها فتيات تغطي اجسامهن قطع من النسيج ملفوفة كتلك التي رأيتها في صور التأثيل اليونانية ولكنها كانت من نسيج اسود ، وكن يمسكن اعلى الاعمدة فتميل معهن ثم يقذفهن الى امام فينتقلن من عمود الى عمود ، وكن في تلك الحركة العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذهن ، ولكنني لم اهتم بذلك ، كانت وجوههن مشدودة بألم مستميت مجنون ، وادركت انهن مجاولن الهروب ولكن وجوههن مشدودة بألم مستميت مجنون ، وادركت انهن مجاولن الهروب ولكن كيف ، لقد كان الفيناء مطبقاً ، وكان ينتظرهن في آخره حراس سيضربوهن بالرصاص ) .

ان هذه الكابات هي تجسيد لمأساة الفتاة الشرقية التي تحاول ان تتحرر؛ فتمتليء عاولتها بالعذاب، وعندما يقول الكاتب (وكن في تلك الحركة العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذهن) فانه يوحي لنا بما تتعرضله الفتاة المتحررة التي يصيبهاالاتهام في اخلاقها من كل جانب و (تعرية الصدور والافخاذ) ما هي إلا ومز لهذا الاتهام الاخلاقي العنيف الذي يسارع اليه حراس التقاليد وليس الاتهام الاخلاقي هو وحده مظهر المأساة .. ففي آخر فناء السجن (حراس سيضربوهن بالرصاص) اليس هذا معناه ان التقاليد تقف ضد تحرر المرأة حتى بالرصاص ؟

ورؤاه في السجن .

و في آخر القصة بقول البطل:

( جلست على سريري واخذت انظر من النافذة العالية ، كان السحاب الاسود يتجمع في السهاء والغربان تطير هنا وهناك وهي تنعب نعيباً مزعجاً ، وفهمت لماذا يبقون داخل الجدران و لا يفكرون في ان يخرجوا من السجن ابداً ، انهم يخافون العاصفة ) .

اجل ان خارج اسوار التقاليد عاصفة التجديد والتحرر ، والذين يعيشون عبوسين في سجن التقاليد انما يقوم رضاؤهم على اساس من الحوف ، انهم يخافون من الحياة ، من الحربة ، من العاصفة .

ولكن العاصفة عندما تجيء فانها تحطم جدران السجن . وقد جاءت العاصفة وحطمت جدران السجن .

(قلت لهم: الم تعرفوا الحياة خارج الاسوار؟ ان الارض بمتدة لا نهاية لها ، ولا نهاية للسماء خارج هذه الاسوار . . هناك حقول ومراع واشجار عالية ، وجنات من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار . . هناك نهر يفيض ابدا اسمه نهر الحياة ، هناك عرق ودموع وراحة والم ، هناك سعادة وشقاء وحب وبغض ويأس وامل ، هناك طفولة وشباب . . هناك صيف وشتاء . . هناك فجر وغروب ، هناك نور وظلمة ، اما انتم فماذا عند كم غير هذه الاسوار وهذا الغبش ) ؟

ان هذه الكلمات التي تمثل جزءاً من اللحن الاخير في القصة ليست في الحقيقة سوى قصيدة حلوة حارة عن التحرر والحروج من اسوار التقاليد، وهي تنسجم انسجاماً واضحاً مع بقية القصة التي تقوم على الرمز وتعبر عن موضوعها باسلوب شعري رقيق هامس ملىء بالحيوية.

والرؤية الشعرية هي روح المجموعة كلها عندما تعتمد القصة على الرمز مثل (السجن الكبير) و (الناس والعيون) التي ترمز الى عزلة المفكر او الفنان ان يؤهي وضرورة هذه العزلة في لحظات الابداع حتى يستطيع المفكر او الفنان ان يؤهي دوره ، فاذا اقتحم الناس عالمه في لحظات ابداعه تبددت طاقـــة الفنان وضاعت موهبته ، والرؤية الشعرية هي روح المجموعة ايضاً عندما تعتمد القصة على تجربة اخرى ليس فيها رموز ، ففي هذا اللون الاخير تعتمد القصة اساسا على اللحظة النفسية البسيطة الرقيقة ، وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلها . . فقصة النفسية البسيطة الرقيقة ، وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلها . . فقصة (بسمة ) تقوم على عبارة واحدة جميلة تقولها سعاد لمتولى الذي يوبي النحل ويبيع عسله . . . ان هذه العبارة الرقيقة تعيد الى نفسه الذابلة الاخضر ار والفرح الكبير . وفي قصة طريق الجامعة تشرق نفسية الاب وتمتلىء روحه بالحاسة لمشاهدة زميله في المدرسة في مناقشة الدكتوراه وقد اصبح على وشك ان يصبح دكتوراً . . اماالاب فا زال موظفاً صغيراً .

ان المجموعة تترك في وجدانك نفس الاثر الذي تتركه في وجدانك حسفلة موسيقية مختارة نقية ، فتخرج منها كأنك خارج من صلاة خاصة مخلصة ، فيهسا فرحة روحية ليست صاخبة ولا عنيفة ، ولكنها متواضعة تكاد تكون هي نفسها ( فرحة حزينة ) .

اما من الناحية الموضوعية فالمجموعة كلها تهتم اهتاماً كبيراً بالمفارقات الاساسية في حياتنا تلك التي بقيت لنا من الانظمة القديمة الفاسدة ، فهناك مقابلة بين النجاح والفشل ، وبين الاستمرار في التقدم والتوقف ، بين موهبة الجمال ومحنة الفقر ، وتكاد كل قصة تنطق بهذه المفارقات وما يترتب عليها من مآس وفواجع . على ان التجربة التي دخلها شكري عياد حتى اعماقها فصورها تصويراً دقيقاً رائعاً هي تجربة (الوظيفة) و (المنافسة في الوظيفة) ، وإذا اردت ان تدرك اعمق بعد في تجربة (الوظيفة) و (المنافسة في الوظيفة) ، وإذا اردت ان تدرك اعمق بعد في

ان مجموعة (طريق الجامعة) هي احدى المجموعات القصصية القليلة في ادبنا التي تمثل نضجاً فنياً كبيراً، وهي المجموعة الثانية لشكري عياد، وإذا كان شكري عياد قد ولد كقصاص كبير عياد قد ولد كقصاص كبير في مجموعته الاولى (ميلاد جديد) فقد ولد كقصاص كبير في مجموعته (طريق الجامعة).

## الموست في الصِّحراء

من الطبيعي ان يتحدث الانسان عن عمل اهبى انتهى صاحبه من تأليفه واصبح هذا العمل مبسوراً في ايدي الناس .

ولكنني اود هنا ان اخالف هذا المنطق فاتحدث عن رواية لم تنته بعد ، رواية ما زالت في بطن مؤلفها كما يقول القدماء، وموضوع الرواية هو حفر قناة السويس، اما كاتبها فهو الفنان عبد الرحمن فهني .

والحقيقة ان الموضوع مثير ، وهو على جانب كبير من الأهمية ، فالمفروض ان تكون الرواية او الجزء الاكبر والمهم فيها عن (الشعب) الذي قام بحفر القناة: كيف كانت الدولة تجمع الايدي العاملة ، وكيف كان ابناء الشعب الذين قاموا بهذا العمل يعيشون في قلب الصحراء حيث كانوا محفرون \_ بالدم والعرق \_ مجرى القناة ، هل كانوا على صلة باهلهم ام كانت هذه الصلة تنقطع نهائياً ، وهـ ل كانوا يعمدون الى بلادهم ام كانوا يعمدون حتى الموت .

ان هذه المسائل كلها هي المادة الاساسية للرواية ، لأن التاريخ المعروف عـن

قناة السويس هو تاريخ المشروع من الناحية الهندسية والسياسية ، وهـــو تاريخ الافتتاح ، وتاريخ الحفلات الضغمة المثيرة التي اقامها الحديو اسماعيل ودفع فيها من الميزانية ما يقرب من المليون ونصف المليون من الجنيهات وقد وجد هذا الاسراف المجنون الذي تكلفته الدولة في هذه الاحتفالات من المؤرخين مـن ممح له ضميره الميت بان يقول (لقد كانت التجارة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات اكبرات) .

ولكن الافتتاح الملوكي الباهر لا يعني الفنان الذي يريد ان يكتب رواية عن حفر قناة السويس ، اي رواية عن الآلاف الذين بذلوا في هذا المشروع حياتهم لكي يتم وينجح ، وقد يكون الافتتاح الذي جعله اسماعيل ليلة مـــن ليالي الف ليلة . قد يكون هذا الافتتاح فصلا في هذه الرواية ، ولكنه لا يمكن أن يكون الفصل الوحيد ، ولا يمكن أن يكون الفصل الاهم ، خاصة أن الذي يحتب الرواية يعش في عصر الثورة الاشتراكية ، ولم يعد مــن المقنع اليوم أن نقف عند تاريخ الملوك ونقتصر عليه ، فان الحوادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي من صنع ابناء الشعب وهذه حقيقة علمية واقعة وليست مجرد وهم نعزي به انفسنا او نتملق بـــه غرورنا الوطني، ان تخطيط المشروع قام به مهندسون اجانب ولا شك في عبقريتهم ، والافراح الكبرى بنجاح المشروع استمتع بها اسماعيل ومعه اجيني امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطور النمسا والامير فردريكولى عهد بروسيا . . وغيرهم وغيرهم من أميرات أوروبا وأمرائها أما التنفيذ أما العبء الاكبر والحقيقي ، اما المعجزة التي تمت في الصحراء فاجرت فيها المياه التي وصلت بين البيحرين ١٠٠ اما هذا كله فقد ألمه الفلاحون أولاد الفلاحين ٠

وهذه هي القصة التي ننتظرها من عبد الرحمن فهمي او من اي فنان آخر يريد

أن يستخدم موهبته باخلاص في تقديم عمل له قيمته .

وبما يزيد في اهمية هذا العمل الفني المنتظر ان كتب التاريخ المعروفةقد اهملت هذا الجانب من (ملحمة) قناة السويس اهمالا كاملاعلى التقريب، فقد عدت مشلا على كتاب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فيه بما لا يزيد على اربعة اسطر عن مأساة العمال المصريين في حفر قناة السويس حيث يقول:

( وبلغ تفاني سعيد في تعضيد المشروع ان سخر الفلاحين ليعملوا في حفر القناة، وكان يأمر بجلبهم من بلادهم وقراهم، وبلغ عددهم ٢٥ الف عامل كانوا يقاسون المشدائد والاهوال في عمل لم تنتفع منه مصر باية فائدة بل عاد عليها بالوبال والحسران).

هذه هي كل (قيمته) المأساة عند كبار كتاب التاريخ . . مجرد سطور قصيرة خالة من التفاصل .

ولكن . . كيف يستطيع الفنان ان يجد المادة الاساسية لقصة من هذا النوع? انه لا يتحدث عن حياة عاشها وعرفها بالتجربة المباشرة. ولا يتحدث عن حياة سمع عنها من عاشوها وجربوها ولا يتحدث عن حياة كتبت عنها الكتب التاريخية مادة غزيرة تكفي لكي توحي الى خيال الفنان بما يريد .

صحيح ان الفن لا يقدم لنا الواقع كما هـو ، وصحيح ان القصة ليست حادثة تاريخية ، ولكن القصة يجب ان تقدم لنا شيئاً (بمكن الوقوع) مها كان هذا الشيء قائماً على الخيال الفني . . يجب ان تكون مادة القصة من نفس (قماشة) الواقع الذي يريد الفنان ان يصوره، وهكذا . . فان الفنان لا يستطيع ان يتخيل شيئاً بمكن الوقوع الا اذا كانت لديه معرفة بالواقع عن طريق القراءة .

ومثل هذا العمل الفني عن حفر قناة السويس لا بد ان تسبقه مرحلة مين

الدراسة والبحث ، فالفنان هنا ايضاً (عالم) يجمع الوقائع والتفاصيل اولا ، حسر يستطيع بعد ذلك ان يقيم روايته على خياله الفني . . انه يستطيع ان يتخيل مديشاء ما دام قد ضمن له انه (بمكن الوقوع) .

ومن الواضح ان هذه الوسائل الثلاث (المعرفة المباشرة، والسماع، والقر والتي يمكن ان يعتمد عليها الفنان في مثل هذا الموضوع مستحيلة او صعبة .

المعرفة المباشرة معدومة ، فقد مضى على حفر القناة اكثر من مائة سنة ( - كانت بداية الحفر سنة ١٨٥٩) والسماع صعب بل مستحيل فلم يعد بيننا كما هـ بديهي من يذكر شيئاً عن حفر القناة حتى ولو كان هذا الانسان في عمر يزيد المائة سنة . اما القراءة فهي صعبة كما رأينا لان كتب التاريخ الرئيسية لم تهتم بح فيه الكفاية بهـ ذا الجانب من مشكلة قناة السويس : وهو دور الشعب في القناة .

فهل يكون حفر قناة السويس في نهاية الامر مثل بناء الهرم عملا عظيما يه على مجرد الوهم والحيال ?.

ان القراءة \_ رغم صعوبة الحصول على ما يكن قراءته \_ هي المنفذ الو الباقي امام الفنان لكي يكتب عن حفر قناة السويس . فماذا يكن ان يقر أالقه هذا هو السؤال .

انني لا اعرف شبيها بهده الحالة في الادب الحديث الا رواية (جسر على درينا). هذه الرواية العظيمة التي كتبها الروائي اليوغوسلافي (ايفواندريش) هذا الفنان يروي قصة بناء كوبري ثم يروي حياة هدذا الكوبري التي استدريعائة عام. واقامة هذا (الكوبري) قد وجدت في اندريتش الفنان الذي اسدان يصورها ادق تصوير ، بما كان في هذه العملية مسن تسخير للعمال وتعذير

و محاولتهم للثورة وانهيار المقاومة امام الضغط والارهاب ، كل هذه الاشياء اخذت حقها كاملا في رواية اندريتش ، ولست ادري كيف استطاع اندريتش ان مجصل على معلوماته الاولية عن تلك العصور المظلمة . هذه المعلومات التي ساعدت موهبته الفذة على بناء الرواية ولكننا نجد في الرواية اجواء حية نحس ونحن نقرؤها اننا نعيش فيها حياة كاملة تستولي علينا ولا نستطيع ان نبتعد عنها . اننا رغم عدم المعرفة بالوسائل التي اعتمد عليها اندريتش في الحصول على مادته الاولية لا نشك في ان هذه الرواية مبنية على معرفة غير عادية بالواقع التاريخي . ان هذه المادة في الرواية لا يمكن ان تولد هكذا بدون مادة خام استطاع اندريتش العظيم ان يجمعها قبل ان يبدأ الكتابة .

فماذا فعل اديبنا الشاب عبد الرحمن فهمي قبل ان يبدأ في كتابة روايته . . خاصة وامامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجهته الى عبد الرحمن فهمي وطلبت منه الاجابة عليه .

لقد ذهب الى مكتبات القاهرة ليعرف ماذا كتبه المؤرخون عن قناة السويس، واعد قائة بهذه الكتب وظل يقرأ فيها واحداً بعد الآخر حتى استطاع ان يكون صورة عامة عن قناة السويس. لقد خرج بانطباع رئيسي هسو ان القناة كانت الترومتر الاكبر لعلاقة مصر باوروبا ، فكل الحملات العسكرية الغربية كانت تضع في حسابها اقامة هذه القناة وكانت اقدم هذه الحملات ، هي حملة نابليون ، مزودة بتعليات من الحكومة الفرنسية تصعلى امر بدراسة مشروع قناة السويس، وقد تضمن هذا الامر بالنص: (ان استولى قائد الشرق على مصر ، وعلى القائسة الاعلى ان يشق برزخ السويس ، وان يتخذ الخطوات ليضمن الجمهورية الفرنسية ان الاعلى ان يشق برزخ السويس ، وان يتخذ الخطوات ليضمن الجمهورية الفرنسية ان يستولى على البحر استيلاء كاملا) . وجاء في هذه التعليات ايضاً : (وحيث تستولي على البحر استيلاء كاملا) . وجاء في هذه التعليات ايضاً : (وحيث

ان انجلترا قد استطاعت خيانة وغدراً ان تتسلط على طريق رأس الرجاء الصالح فجعلت سفن الجمهورية « الفرنسية » محفوفة بالمكاره ، صار من الضروري ان نفتح لهذه السفن طريقاً آخر مع الفتك ببرادع الانجليز «الماليك» وسد ينابيع الثروة التي تبتزها بريطانيا ) .

ان قناة السويس حتى قبل حفرها كانت ابعد هدف يفكر فيه الاستعمار الغربي ، ولذلك فقد كان كل من يسيطر على القناة يسيطر على مصر ، وقد ظلت مصر خاضعة للنفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كبرى من اسهم القناة للفرنسيين ثم اصبحت خاضعة للنفوذ الانجليزي عندما باع الحديو اسماعيل اسهم مصر في شركة القناة للانجليز ، ونستطيع ان نستطرد فنقول ان مصر لم تصبح مستقلة استقلالا حقيقياً الا عندما تم تأمين القناة سنة ١٩٥٦ .

وهكذا .. فالمؤامرات الدولية حول القناة والتي كانت تتخذ قصور الحكام في مصر مسرحاً لها لا بد ان تكون جزءاً من اي عمل فني عن قنـــاة السويس، ولا بد من الدراسة الدقيقة للشخصيات الرئيسية التي ظهرت في المرحلة مثـــل سعيد واسماعيل وديليسبس .

تأتي بعد ذلك النقطة الجوهرية في هذا الموضوع وهي عملية الحفر نفسها ، لقد عثر عبد الرحمن فهمي على ثلاثة كتب ساعدته مساعدة دقيقة في تكوين صورة عن الواقع في هذا العصر ، كان على رأش هذه الكتب كتاب عثر عليه مصادفة هو (السخرة في حفر قناة السويس) للدكتور محمد عبد العزيز الشناوي الاستاذ بكلية المعلمين بالقاهرة اما الكتاب الثاني فهو كتاب الدكتور مصطفى الحفناوي عن قناة السويس وهو كتاب عظيم الاهمية مليء بالنصوص وكتاب (تقويم النيل) لامين سامي ، وهو يجمع الوثائق الموجودة في عصر سعيد واسماعيل كما هي دون دراسة او بحث .

وسأترك الكتابين الثاني والثالث، لاقف امام الكتاب الاول عن (السخرة في حفر) القناة الذي كان بالنسبة لي-كما كان بالنسبة لعبد الرحمن فهمي مقاجأة كاملة، لانه في الحقيقة نوع من الكتابة التاريخية التي يجب ان تشيع وتنير بين علمائنا وقرائنا على السواء ، ان هذا الكتاب هو الوحيد في المحكتبة العربية الذي حاول باجتهاد علمي كبير ان يعطي صورة لمأساة الفلاح المصري في حفر قناة السويس، ففي الكتاب فصل عن موت الفلاحين الذين كانوا يعملون بالسخرة في قلب الصحراء لحفر القناة ، حيث كانوا يعيشون اياماً طويلة بدون ماء ( ويتقاضون جراية يومية يقدر ثنها بقرش صاغ واحد ، كما حدد قانون تشغيلهم . . وكان بعض العمال يوت مباشرة من العطش ، وكان البعض الآخر يهرب من العمل املا في الوصول الى مباشرة من العطش ، وكان البعض الآخر يهرب من العمل املا في الوصول الى مكان آهل بالسكان يجد فيه قطرة ماء، ومعظم هؤلاء الهاربين كانوا يوتون في الصحراء قبل ان يصاوا الى الماء .

وفي الكتاب تفاصيل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( يجفرون من شروق الشمس حتى غروبها ، و كثيراً ما كانوا يواصلون العمل الى وقت متأخر من الليل في الليالي القمرية . وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض التي انتشرت بين العمال المصريين وفتكت بهم مثل : الجدري والطاعون والكوليوا ، و كثيراً ما كانت هذه الامراض تمتد الى الشعب نفسه فتفتك به أيضاً . يفتك باطفاله ونسائه وشيوخه ، وكانت الشركة تنظر الى العامل على انه اداة رخيصة لا يستحق العنساية والرعاية ، ويكن تعويضه بسهولة . فكان الآلاف يموتون يوماً بعد يوم خلال السنوات العشر الاليمة التي تم فيها حفر القناة .

هـــذه بعض لمحات من كتاب الدكتور الشناوي عن (السخرة في حفر قناة السويس) وهو الكتاب القيم الذي عثر عليه عبد الرحمن فهمي وهو يستعد لكتابة ووالته..وعثر عليه مصادفة.

وبعد هذا المجهود في البحت والتنقيب استطاع الكاتب الشاب ان يلتقط تفاصيل الماساة الشعبية التي وقع فيها ابناء مصر عندما حملوا على عاتقهم العبء الاكبر في حفر القناة .

على ان عبد الرحمن فهمي لم يقتصر على البحث عن الوثائق التاريخية ، فقدانغمس الى جانب ذلك في قراءت الادب الشعبي وخاصة الملاحم المعروفة وعلى رأسها ملحمة الظاهر بيبرس ، وقد بنى اهتمامه بالادب الشعبي على اساس سليم معقول ، فعندما يجتمع المصريون في عمل من الاعمال فانهم دائماً يستعينون بالفن على الحياة ، خاصة اذا كانت هذه الحياة صعبة قاسية مثل تلك الحياة التي عاشوها في حفر قناة السويس واعتقد وهذا رأي شخصي ان المصريين قد الفوا اشعاراً شعبية عن حفر قناة السويس رغم اننا لا نعرف عن هذه الاشعار شيئا حتى الآن ، فالتجارب المعاعية المصرية الضخمة في حياة المصريين عادة لا تمر بدون شعر ، سواء وجدنا هذا الشعر (كما حدثت في ماساة دنشواي، او لم نجده وكماحدث حتى الآن في حفرالقناة ، وعندما يوسم عبد الرحمن شخصيه الشاعر الشعبي) في روايته عن القناة فهو على حق في ادراكه الغني ، فعمال القناة كان بينهم حتا من يغني لهم ، من يحكي لهم حكايات الموف يكون عنصراً من العجينة الرئيسية بهذه الرواية .

وهكذا استطاع عبد الرحمن فهمي ان يضع يده على قلب موضوعه، وان يرجو ـونرجو معه ـ ان ينتهي من عمله العظيم، وبدأ الكتابة بالفعل وهوير جو ـونرجو معه ـ ان ينتهي من روايته بعد عام آخر ، وبعد ان تهيأ له الاستعداد الكافي للعمل .

ولا يمكن الحكم على العمل قبل نهايته طبعاً ، ولكنني مع ذلك احس ان هذا العمل سوف يكون (شيئاً) ويعتمد هذا الاحساس\_الذي لا يمكن ان يكون مقياساً للحكم الادبي\_ على سببين رئيسيين .

فقد سبق لعبد الرحمن فهمي ان كتب رواية ممتازة عن معركة رشيد، وهي. التي اتم بها قصة الرئيس جمال عبد الناصر (في سبيل الحرية)، وفاز بالجائزة الاولى في المسابقة التي عقدت حول هذا الموضوع. وعبد الرحمن فهمي من ناحية اخرى يتمتع الى جانب الموهبة باعصاب هادئة، وهو هدوء يصل احياناً الى حد البرود، ومن هنا فانه يستطيع ان يصبر على جمع الحقائق، ويستطيع ان يصبر على التخيل المبني على جزئيات صغيرة ويستطيع ان يقف في وجه عواطفه الخاصة، فيصور بدقة شخصية يكرهها، دون ان يجري وراء عواطفه فيقيم بناء قصته على اساس ما يتمناه ويشعر به فقط، وتكون النتيجة قصة (اخلاقية) ضعيفة ترسم بسذا جـــة بطولة. الشعب، وقسوة اعدائه.

ومع هذا كله فمن واجبناان ننتظر قبل ان نحكم.. وهي تجربة تستحقالانتظار لانها تمس جزءاً عزيزاً من تراثنا الانساني .

### أزمتر في نقب د الشِعر

يكننا أن نلاحظ في هذه الايام بدون جهد كبير أن ( نقد الشعر ) يمر بازمة. واضحة وهذه الازمة بالطبع لم تنشأ فجأة بل كان لها كثير من المقدمات الهامة. مهدت لظهورها تمهيداً ضخما واسع النطاق .

وقبل ان نتحدت عن الازمة نفسها نود ان نتحدث عن المقدمات التي جعلت. من الازمة نتيجة طبيعية لا غرابة فيها .

والسبب الاول بدون شك هو ان الشعر نفسه اصبح محدود الانتشار في خياتنا، الادبية وحياتنا العامة على وجه العموم . فلو رجعنا الى الوراء ثلاثين عاماً او اكثر قليلا لوجدنا ان الشعر كان له في الحياة آنذاك مكانة عظيمة خطيرة الشأن ، ومن مظاهر هذه المكانة ان الشعراء كانوا بدون جدال هم نجوم الحياة العامة و اعلامها الحفاقة التي لا يسمو عليها احد ، فقد كان شوقي مشلا ، الحياة العامة و اعلامها الحفاقة التي لا يسمو عليها احد ، فقد كان شوقي مشلا ، الحياة العامة على من يقرأ و يكتب ، وكان الناس ينتظرون قصائده في الحياة العامة ، كما ينتظرون اليوم مقالات كبار الكتاب.

والصعفيين . . بل كان انتظار قصائد شوقي متزجاً بلهفة اكبر واعظم . وكانت قصائد شوقي تنشر في صدر الصفحة الاولى من جريدة الاهرام ، فيتخاطفها الناس، ويقبلون عليها اقبالا كبيراً .

هذا مثال واحد من الامثلة التي تدلنا على مكان الشاعر في بلادنا منذ ثلاثين سنة او اكثر ، والسبب الرئيسي هو ان الفنون الغربية لم تكن قد دخلت حياتنا بصورة قوية عنيفة ، فلم نكن قد عرفنا المسرح والقصة وغيرهما من الاشكال الفنية الحديثة معرفة دقيقة ، ولذلك كان الشعر هو الفن الذي ورثناه عن تراثنا العربي القديم وهو الفن الاول الذي يلتفت اليه الناس ويهتمون به .

وما زلت اذكر في هذا الميدان ما كتبه العقاد في كتاب صغير له عنوانـــه (في بيتي) ففي هذا الكتاب قارن العقاد بين قيمة الشعر وقيمة القصة ، وخرج من هذه المقارنة بان بيتاً واحداً من الشعر الجيد افضل من عشرات الصفحات مـــن القصة الجيدة وضرب لذلك مثلا بقول الشاعر العربي :

وتلفتت عيني فمن خفيت عني الطلول تلفت القلب

فهذا البيت في رأي العقاد يفوق \_ وحـــده \_ عشرات الصفحات من اية قصة عمتازة.

ولا يهمنا هنا ان نناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة، ولكن المهم .هو ان نقف امام دلالة هذا الرأي .

فرغم ان الكتاب الذي شرح فيه العقاد وجهة نظره قـــد صدر في اواخر الحرب الثانية او بعدها بقليل ، الا ان وجهة نظر العقاد تمثل بوضوح اتجاه الرأي العام الادبي في بلادنا منذ ثلاثين سنة . . هذا الرأي الذي كان يرى ان الشعر هو اداتنا الفنية الاولى للتعبير عن انفسنا، فنحن لم نوث من الادب العربي القديم شكلا

فنياً غير الشعر، لم نرث المسرحية مثل اليونان، ولم نوث القصة التي عرفها الغرب منذ عصر النهضة، او بتحديد اكثر منذ ايام بوكاشيو الايطالي الذي عاش ما بين سنتي ١٣١٢-١٣٧٥.

فالشعر هو ديوان العرب ، كماكان يقول القدماء .. وعندما جاء عصر الاحياء والنهضة في الثلث الاول من هذا القرن او قبل ذلك بقليل ... كان من الطبيعي ان ترتكز عملية الاحياء والنهضة على الشعر قبل كل شيء .

هذا سبب اساسي في انتشار الشعر في تلك الفترة بين المهتمين بالادب، ولحكن الشعر لم ينتشر في ( المنطقة الادبية ) فقط ، بل تجاوزها الى ابعد من ذلك . . الى القراء والمواطنين العاديين ، ذلك لان شعراء هذه الفترة كانوا يفهمون الشعر كما كان يفهمه العرب، فالشعر في هذه المرحلة كما كان في الماضي هو (ديوان الشعب) .

ومعنى هذه العبارة أن الشعر يقوم بهمة (تسجيل الواقع) والتعبير عنه كما كان الشعراء القدماء يسجلون المعادك الحربية ، ويسجلون انسان العرب ، ويسجلون تفاصيل حياتهم .

بهذا المنطق نفسه اخد نعراء الثلث الاول من هذا القرن يسجلون وقائع الحياة ، ويشتركون في الكتابة عدن كل صغيرة وكبيرة ، ولذلك اثار الشاعر اهتام قطاعات كبرى من ابناء الشعب فقد كان معظم الشعراء يكتبون عدن الاعياد الديئية ، وعلى رأسها المولد النبوي ، والاعياد الديئية موضوعات تمس حياة الشعب ، وتتصل بوجدانه وواقعه الروحي اتصالا كبيراً ، ولذلك كان مدن السهل ان تنتشر قصائد شوقي الدينية بين الجماهير . وبما ساعد على هذا الانتشار ان الشاعر كان يتناول الامور تناولا سهلا مباشراً ، فالقصيدة لا تحتاج الى عناء كبير

#### في قهمها وتذوقها .

وديوان شوقي مليء بالقصائد الدينية ومليء ايضاً بالقصائد التي تمس الحياة اليومية المشعب بمختلف قطاعاته ، ففيه قصائد عن تعليم البنات ، وبنك مصر ، وانتحال الشبان . . وقصائد عن العلم وعن العامل وعن افتتاح الجامعة وعن الازهر في عيده الالفي . . ولم يكد يمر حادث صغير أو كبير بجياة الناس دون أن يكتب عنه شوقي وكان شوقي \_ في شعره \_ بجاملا من الطراز الاول للافراد والجماعات ، بما جعل شعره على لسان الجميع ، لان الناس تعودوا أن يجدوا هذا الشعر يحيط بهم من كل جانب في جميع المناسبات والظروف .

وشوقي لم يكن نموذجاً شاذاً في عصره بل كان على العكس نموذجـــــاً طبيعياً لعظم شعراء هذا العصر .

كل هذا بالطبع كان سبباً من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة \_ منذ اكثر من ثلاثين عاماً \_...

اما اليوم فالشاعر لا يقوم بهذا الدور، ولا يكتب عادة الاعما يتأثر به و ويحس انه منفعل معه .. او كما تعودنا في هذه الايام ان نقول: ان الشاعر لا يكتب الاعن (تجربة ذاتية) تهزه وتثيره وتؤثر فيه . فكثير من الحوادث يمسر بحياتنا العامة سواء في بلادنا او خارجها ، دون ان نجد شاعراً يكتب عن هدفه الحوادث .. ولو كان شوقي حياً لملأ الدنيا شعراً حول الحوادث العديدة التي مرت بحياتنا وحياة العالم، لانه كان يفهم من الشعر غير ما يفهمه الشاعر المعاصر على وجه العموم، ولا شك ان شوقي كان سيكتب الكثير عن (الكلبة لايكا) وعن ارسال الانسان الى الفضاء ، وعن اغتيال كنيدي .

فمثل هذه الحوادث كانت تعتبر موضوعات تثير شاعريته اثارة سريعة مباشرة.

ويكن ان نستطرد قليلا هنا لنقول ان المطربة الكبيرة ام كاثوم كانت منذ عشر سنوات مثلا تغني كثيراً من القصائد وعلى رأسها قصائد شوقي ، ولكنها في السنوات الاخيرة ومنذ ان غنت قصيدة احمد فتحي (انا لن اعود اليك) لم تعدالى الشعر الفصيح في اغانيها المشهورة الا في حدودضيقة واستمرت في غناء الازجال، ما يدل على ان الشعر الفصيح (وهو الموضوع الاسامي لهذا المقال) لم يعد له جمهور كبير ، ولم يعد له رأي عام واسع يفكر فيه ويهم به كما كان الامر ايام شوقي لقد بدأ هذا الجمهور يقل بالتدريج وانعكس هذا المواقف على ام كاثوم فابتعدت عن الشعر الفصيح واكتفت بالازجال .

ولقد كان انتشار الشعر في الماضي سبباً طبيعياً للاهتام بنقد الشعر ، فما دامت (البضاعة) واثبة ، فلا يد ان يكثر (الحبراء) الذين يفهمونها ويعرفونهاحق المعرفة . ولذلك امتلأت هذه الفترة ـ الثلث الاول من القرن العشرين ـ بنقاد الشعر ، ولقد كان معظم ادباء الجيل الماضي عندنا من النقاد البارزين للشعر ، فقد كتب العقاد وطه حسين والمازني وشكري ، كتب هؤلاء جميعاً دراسات عميقة واسعة في نقد الشعر ، وكان ما يكتبونه في نقد الشعر القديم او المعاصر مادة (مقروءة) لها جمهور كبير هو جمهور الشعر نفسه .

هذا هو السبب الاول في الازمة التي يعانيها نقد الشعر : ان الشعر نفسه لم يعد له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي ، ولم يعد الشعر مادة سهلة الفهم مرتبطة بالحوادث الجارية ارتباطاً مباشراً .

اما السبب الثاني فهو (البلبلة) القائة في حياتنا الشعرية، هذه البلبلة التي تعودالى ميلاد الشعر الجديد .

فمنذ ان ولد هذا الشكل الفني الجديد وحياتنا الادبية منقسمة علىنفسها، فهناك

من يؤيدون الشعر الجديد ويعتبرونه اضافة عميقة الى القصيدة العربية وهناك من يعتبرون الشعر الجديد ( زندقة فنية ) يجب ان يقف لها الجيع بالمرصاد . . ومنذ اكثر من عشر سنوات . . (المعركة) بين الشعر القديم والشعر الجديد ( متجمدة ) عند هذه النقطة وقليلون جداً من نقاد الشعر الجديد من تجاوزوا مرحلة التأييد لهذا الشعر الى دراسته دراسة عميقة (وفحص) نماذجه من وجهة نظر فنية ادق وابعد من من الوقوف عند القضايا العامة ، ونفس الشيء مع انصار الشعر القديم . . انهسم يلعنون المجددين ويكررون لعناتهم يوماً بعد يوم . وكأنهم لا يملكون غيراللعنات حجة ودفاعاً عن قضيتهم الفنية .

وباستنناء دراسات قليلة على رأسها كتاب (قضايا الشعر المعاصر) للشاعرة العراقية نازك الملائكة ، باستثناء هذا الكتاب مع مجموعة مقالات اخرى متفرقة لنقاد آخرين ، لا يكاد يوجد ما يمكن ان نسميه بنقد حقيقي استطاع ان يقوم مصاحباً وموازياً لحركة الشعر الجديد ، مجيث يستطيع ان يشرح شعراءها ، ويساعد الذوق العام على معرفتهم ، ثم يفتح ابواباً جديدة من ابواب المستقبل امام الشعر الجديد نفسه ، ولا يمكن بالطبع ان يتخلص نقد الشعر من هذا الموقف (الجامد) الا اذا تخلص النقاد من مجرد الدفاع عن شيء او الهجوم على شيء . . هذا

الموقف الذي هو سر خطير من اسرار الازمة العنيفة في نقد الشعر .

اما السبب الثالث والاخير الذي ادى الى هذه الازمه في نقد الشعر فهوانتشار ﴿ المقاييسِ الحارجيةِ ) في النظر الى الشعر والادب على وجه العموم . واعني بالمقاييس الخارجية المقياس السياسي والمقياس النفسي . فالمقياس السياسي قد اصبح شائعاً الى حد بعيد جداً . وذلك نظراً الى انتشار كتب الفكر السياسي وخاصة الكتب التي تعرض النظرية الاشتراكية وتفسيرها . لقد اصبحت هذه الكتب غذاء عصرياً في متناول الجميع. وزحفت افكار هذه الكتب الى النقد الادبي. وليس من التجني بحال من الاحوال ان نقول ان استخدام هذه الافكار استخداماً سيئاً قد طمس الجانب الفني في نقد الشعر الى حد بعيد . واصبح الاساس الشائع في نقد الشعر الشعراء ومياله الى الكرآبة فلا يكاد هذا التفسير يجد ما يقوله سوى ان الشاعر بورجوازي . اي من الطبقة الوسطى . وان البورجوازية تنهار وتتقوض امام تقدم الطبقات الشعبية الجديدة . ولذلك فان الشاعر يدرك انـــ يعيش في عصر الهزيمة بالنسبة لنفسه ولطبقته . ومن هنا فانه حزين يشعر بالكآبة العميقة . ولا احد ينكر ان مثل هذا التفسير له قيمته واهميته . ولكنه لا يكفي بجال مـــن الاحوال لكي يكون تفسيراً نهائياً لكل شعر حزين . ولا يكفي ان يكون تفسيراً في متناول اليد نضعة كحل حاسم كلما قابلتنا ظاهرة الكابة في شعر اجنبي او شعر عربي . فهناك دامًا عوامل اخرى يجب الالتفات اليها وهناك شخصيةالشاعر المستقلة وطبيعته الحاصة ونظرته الذاتية الى الحياة .

ولا يقل شيوعاً عن الافكار السياسية في نقد الشعر، تلك الافكار (المتسربه) من علم النفس. لقد اصبح هذا العلم ايضاً من العلوم العصرية الشائعة ولذلك كثر

استخدام مصطلحاته ومناهجه في نقد الشعر . واصبحت النرجسية اي عشق النفس او عقدة اوديب اي محبة الام وكراهية الاب . . اصبحت مثل هذه الاصطلاحات والافكار شائعة الى حد كبير في نقد الشعر . وبذلك اصبحت القصيدة فرصة لكي يقول النقاد اشياء اخرى منفصلة عن القصيدة ، والنتيجة عدادة هي ظهور مقالات في السياسة او في علم النفس اكثر منها في نقد الشعر .

واكثر من تسعين في المائة من نقد الشعر الذي تنشره الصحف والمجلات الادبية لا مخرج عن هذين اللونين من النقد ، اما النقد الذي يعتمد على التفسير السياسي الاجتاعي ، واما النقد الذي يعتمد على مصطلحات علم النفس .

والمهم في هذه الظاهرة هو نتيجتها فقد سقط المقياس الفني تحت سطوة المقياس. الاخرى ، ولفظ انفاسه بصورة واضحة مؤسفة الى حد بعيد ، وسقوط المقياس. الفني هو الذي دفع \_ على سبيل المثال \_ عدد كبيراً من النقاد وخاصة في بيروت الى اعتباد ما يسمى باسم (قصيدة النثر) نوعاً من الشعر ، ولو ان النقاد الذين اخذوا قصيدة الشعر على انها عمل فني لها قيمته قد ناقشوا المسألة على اساس فني اولا لما سمحوا ابداً بدخول مثل هذه الاعمال القاصرة الى دنيا الشعر .

ولنقرأ هذه العبارات مثلا وهي نموذج من قصيدة النثر:

انت الذي حكمت علي بالنفي

وعينت في المنفى منازلي

وصمت جبيني

وفررت في اللامكان

افتش عن كفارة

تحمل لي صك الفداء

واحمل لها التغنى

بصوت لي يدندن منذ ايام الوطن

عندما يقف ناقد امام مثل هذه العبارات التي كتبها اديب فلسطيني يقيم في بيروت هو توفيق صايخ . . ماذا يكن للناقد ان يفعل ? ان اول شيء يجب ان يقوم به اي ناقد هو التساؤل : أهذا شعر ام انه خارج تماماً على نطاق المفهوم الفني الصحيح للشعر ؟ . . من الواضح ان هذا الكلام ليس من الشعر في شيء .

ولكن في هـــذا الكلام بعض العبارات التي تسمح للناقد الذي يهمل المقياس اللفني ان يتحدث وان يقول شيئًا. فهناك كلمات (المنفى) و (الوصمة) و (الكفارة) و (الفداء) . وهي تصلح كلها للخروج بتركيبة تفسيرية فضفاضة . وهذا ما حدث بالفعل . فقد كتب (جبرا ابراهيم جبرا) وهو للاسف احد النقاد المعروفين بثقافتهم الواسعة . . كتب يقول عن هذا الكلام الغريب :

ر ان الانسان الذي تعبر عنه القصيدة له قضيته الكبرى وهي النفي . انــه منفي . ونفيه لا ينتهي حتى في خضم المدن والجماهير . وفي هذا النفي دامًا بجابهة مقلقة . ومجابهته الكبرى هي مجابهـــة الله في حبه وغضه . والنفي الجسدي الذي يعرفه الشاعر ــ ومن من الفلسطينين لم يذق هذه المحنة التي لا آخر لها ــ يتحول الى نفي من ضروب عديدة .

ويستمر الناقد في تحليل الكلمات التي اسماها شعراً بهذا الاسلوب الذي يجمع بين التحليل النفسي والتحليل السياسي. مسا دام توفيق صايغ وجبرا ابراهيم جبرا من الذين يعانون شعور النفي ، وما يرتبط بهذا الشعور من معان سياسية معقدة. وما يرتبط به من معان نفسية تمتد حتى خطيئة الانسان الاولى (آدم) .

من الواضح ان خطأ الناقد هنا راجع تماماً إلى اهمال المقياس الفني . فلو انــه

وهنا نستطيع ان نصل الى النقطة الاساسية في هذا المقال فنقول ان ابرز مظهر من مظاهر الازمة في نقد الشعر هو هذه الظاهرة بالذات . ان هذا المظهر هو غيبة المقياس الفنى من نقد الشعر غيبة عميقة .

ونحن لا نطالب ولا نستطيع ان نطالب بان يكون المقياس الفني هو المقياس الاوحد في نقد الشعر ، فلا يمكن ان نفع احداً من ان ينظر الى الشعر كوثيقة نفسية او كوثيقة اجتاعية بل ان من الضروري في عصرنا ان يتسلح النقاد بثقاف واسعة في الدراسات الاجتاعية والدراسات النفسية ، والا فانهم لن يستطيعوا ان يفهموا عصرهم حق الفهم ، ولكن غيبة المقياس الفني يضر بدون شك حتى هؤلام الذين يريدون ان يدرسوا الشعر كوثيقة اجتاعية او نفسية ،

فمن الممكن ان يقف محلل اجتاعي او نفسي امام نص شعري يتحدث عن الكآبة والحزن ويستنتج من هذا النص استنتاجات واسعة ، فهل يمكن في هذه الحابة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسها سليمة ? بالطبع لا ، لان هذا النص الذي يتحدث عن الكآبة ليس الا نوعاً من المراهقة والعجز والتأثر المشوه ببعض القراءات الوجودية ، كما نلاحظ على وجه الحصوص في شعراء مجالة شعر التي تصدر في بيروت ، فكيف يدل مثل هذا التكوين النفسي على العصر ، وكيف يكون صاحب مثل هذه الشخصية الهزيلة (ترمومتراً) يسجل نبضات الحياة وكيف يكون صاحب مثل هذه الشخصية الهزيلة (ترمومتراً) يسجل نبضات الحياة التي يعيشها هذا الشخص وواقع الناس الذين يعاشره ،

ان الوثيقة النفسية او الاجتاعية يجب ان تكون وثيقة صادقة جيدة حتى يمكن

تحليلها والاعتاد على النتائج المستخلصة منها . والاكانت وثيقة زائفة مضلة .

هذه هي الحقيقة التي لا مفر منها . يجب ان يعود نقد الشعر الى النصوص الشعرية نفسها . ويجب ان يعيد النقداد احترام المقياس الفني ووضعه في موضعه الصحيح . ولا شك ان هذه (العودة) سوف تمثل مخرجاً من الازمة الراهنة في نقد الشعر .

وبدون هذه العودة سوف بصاب نقد الشعر بالجمود والعقم السكاملين .

# مراجع الكيتاب

هذه بعض المراجع الاساسية التي اعتمدت عليها فصول هذا الكتاب:

١ ــ بايرون : ترجمة احمد الصاوي محمد

٢ ـ شيللي ؛ ترجمة احمد الصاوي محمد

\* look bech in anger - ٢ : مسرحية لجون اسبورن

٤ \_ تولستوي : كتاب لستيفان زفايج ترجمة فؤاد ايوب

ه \_ اعداد محلة الرسالة القدعة

٢ \_ يارا لسعيد عقل

٧ ـ جوستين : رواية لورانس داريل ترجمة سلمي الخضراء

٨ ــ طاغور شاعر الحب والسلام : للدكتور شكري عباد

٩ ـ غاندي : لرومان رولان ترجمة عمر فاخوري

• ١ ــدراسات في الشعر والمسرح للدكتور محمد مصطفى بدوي

## فهرستيس

| ۲<br>۲ |
|--------|
|        |
| ,      |
| Ļ      |
| ٥      |
| ٦      |
| ٧      |
| ٨      |
| ٩      |
| ۱.     |
| 11     |
| ۱۲     |
|        |

| 171   | ١٣ ــ الشاعر الجاهل والشاعر المثقف        |
|-------|-------------------------------------------|
| 171   | ١٤ ــ حول مهرجان الشعر الحامس             |
| 144   | ١٥ ــ شعراؤنا بدون جمهوو لانهم بدون فلسقة |
| NEY   | ١٦ _ الظل والصليب                         |
| 171   | ١٧ ــ اين الاخلاق في الشعر الجديد         |
| 141   | ۱۸ ــ رأي في شاعر جديد                    |
| 1.4.1 | ١٩ ــ لغة الشعر ولغة الحياة               |
| 111   | ۲۰ ــ في ذكرى طاغور                       |
| Y • ¶ | ٢١ ــ بين العيب والحرام                   |
| Y14   | ۲۲ ــ طريق الجامعة                        |
| ***   | ٢٣ ــ الموت في الصحراء                    |
| ***   | ٢٤ ــ ازمة في نقد الشعر                   |
| 7 & A | ٢٥ ــ مراجع الكتاب                        |
|       |                                           |